

تألفت فضيلة استبخ

ٳڮؘۼڹڵ۩ڒۼؖٳڹۯڵۼڵڹڿؙڵڮؙڵڵ

بمفظ ها المان





معوران وکی حبرالار فن الادانی الانامطینی

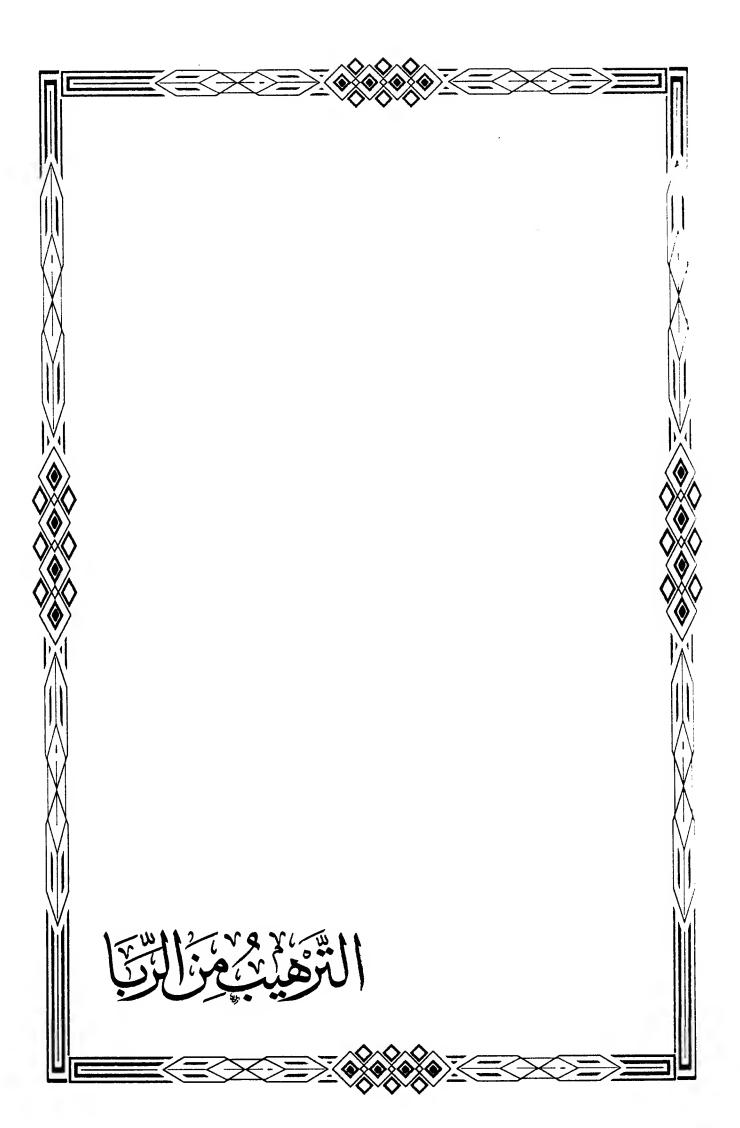



الطبعة الأولى

۱٤۱۸ - ۱۹۹۸م ۱٤۱۸ - ۱۹۹۸م

الطبعة الثانية

١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية:

AY+1+/9210



جمهورية مصر العربية – القاهرة

هاتف: ۱۹۱۰۰۱۰۱۰۰ -- ۱۶۸۶۸۳۲۱۰۲۰۰ -- ۲۰۲۶۶۸۸۰۱۰۲۰۰

ADWAASALAF2007@YAHOO.COM EMAIL:ADWAASALAF2007@HOTMAIL.COM ADWAASALAF2007@GMAIL.COM

## كارالغئقان الخيجة

جمهورية مصر العربية - أشمون - سبك الأحد هاتف: ٥٠٢٠١٠٣٥٠٣٥٦٣



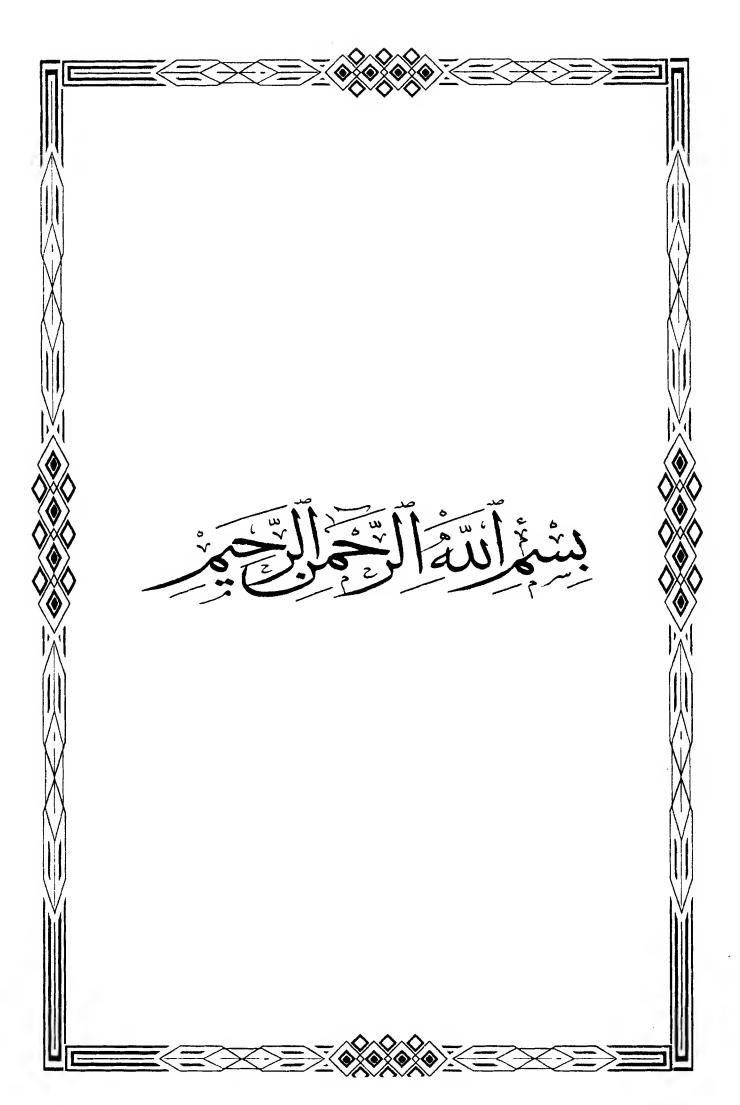



# بِينْ إِلَّا أُلِّا أُلِّا أَلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُ

إِنَّ الحَمدَ للهِ، نَحمَدُهُ، وَنَستَعِينُهُ، وَنَستَغفِرُهُ، وَنَعوذُ بِاللهِ مِنْ شُرورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعمَالِنَا، مَنْ يَهدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهَ لَنَّ مُحمدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهَ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهَ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَٱللَّهُ اللَّذِى تَسَاءً لُونَ بِهِ عَوَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ﴿ يُصَلِحَ لَكُمْ أَعَمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١]. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب:٧٠-٧١].

فَإِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللهِ، وَخَيرَ الْهَدْي هَدْي مُحمَّدٍ ﷺ، وَشَرَّ

الترهيب من الريا محدثًاتُها، وَكُلَّ مُحدَثَةٍ بِدعةٌ، وَكُلَّ بِدعةٍ ضَلَالةٌ، وَكُلَّ ضَلَالةٍ فِي النَّارِ. وَمَعدُ:

فَهَذِهِ هِي الطَّبْعَةُ الثَّانِيَةُ مِن كِتَاب:

## «التَّرهِيبُ مِنَ الرِّبَا»

وَقَد كُنْتُ -بِحَولِ اللهِ وَقُوَّتِهِ - قَد فَرَغْتُ مِن كِتَابَةِ «الطَّبَعَة الأُولَىٰ» مِنْهُ، فِي يَومِ الأربِعَاء الحَادِي عَشَرَ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، سَنَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ وَأَربَعمِئَةٍ وَأَلفٍ مِن هِجْرَةِ نَبِينَا مُحَمَّدٍ عَلَيْة، المُوَافِقِ للسَّابِعِ وَالعِشْرِينَ مِن شَهْرِ مَارِس سَنَةَ إِحْدَىٰ وَتسعمِئَةٍ وَأَلفٍ مِنَ التَّارِيخِ النَّصرَانِيِّ.

وَتَرَاخَىٰ الزَّمَنُ بَيْنَ الكِتَابَةِ وَالطَّبِعِ، فَلَم يُطْبَعْ طَبْعَتَهُ الأُولَىٰ إِلَّا سَنَةَ ثَمَانِيَ عَشْرَةً وَأَربعمِئَةٍ وَأَلفٍ، المُوَافِقَةَ لِسَنَةِ ثَمَانٍ وَتِسعِينَ وَتِسعِمِئَةٍ وَأَلفٍ.

وَقَد اختَلَفَتْ أَحْوَالٌ، وَتَبَدَّلَتْ أُمُورٌ فِي قُرَابَةِ عِشْرِينَ عَامًا، هِي مَدُّ خَطْوِ الأَيَّامِ بَيْنَ كِتَابَتِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَإِعَادَةٍ صِيَاغَتِهِ اليَوْمَ، وَلَكِنَّ الحَاجَة الدَّاعِيةَ لِسَطْرِهِ مَا زَالَتْ قَائِمَةً لَا تَرِيمُ.

لَقَد كَتَبَثُهُ وَالشَّعرَاتُ البِيضُ يَتَوَارَينَ فِي السَّوَادِ، وَأَعَدتُ صِيَاغَتَهُ وَالشَّعرَاتُ السُّودُ يَتَوَارَينَ فِي البَيَاضِ، وَاختِلَافُ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ كَمَا هُوَ، وَلَكِن شَتَانَ بَيْنَ مَا كَانَتْ أَحْوَالُ الأُمَّةِ عَلَيهِ، وَمَا آلَتْ أَحْوَالُهَا إِلَيهِ.

وَسَبَبُ البَلَاءِ مُبَارَزَةُ اللهِ العَظِيمِ بِالذُّنُوبِ، وَمِن أَعْظَمِهَا: الرِّبَا الَّذِي

يَسْتَجلِبُ حَرْبَ اللهِ للمُرَابِينَ، وَسُخْطَهُ الوَاقِعَ بِهِم، وَنِقمَتَهُ الحَالَّةَ عَلَيهِم، وَعَذَابَهُ الوَاصِلَ إِلَيهم.

وَهَذَا الجُرْمُ الكَبِيرُ، وَالإِثمُ العَظِيمُ، سَبَبُ ذُلِّ لَا يُنْزَعُ إِلَّا بِنَزْعِهِ، وَنِقْمَةٍ وَصَغَارٍ لَا يُرْفَعَانِ إِلَّا بِرَفْعِهِ.

وَالأمرُ قَرِيبٌ ...

أَسْأَلُ اللهَ العَظِيمَ أَن يُطَهِّرَنَا وَالمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ مِن كُلِّ شُبْهَةٍ وَرِيبَةٍ ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنَةٍ، وَأَن يُوفِّقَنَا وَالمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ للحَقِّ وَالخَيرِ وَالصَّلَاحِ؛ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ.

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَبَوَيهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيْرًا.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

وَ كَتبَ

أبو عبد الله

محمد بن سعید بن رسلان

-عفا الله عنه وعن والديه-

سبك الأحد

السبت: ٣ من جُمادي الآخرة ١٤٣١

۱۷ من أبريل ۲۰۱۰



لَسْتُ أَشُكُ طَرْفَةَ عَينٍ -ولَا أقلَ مِنْهَا- فِي أَنَّ اللهَ وَعَلَاً سَيَبْعَثُ هَذِهِ اللهُ مَنْ سُبَاتِهَا؛ فَتَتَخَطَّىٰ -بِأَمْرِ رَبِّهَا- مَرَاحِلَ تَخَلُّفِهَا حَتَّىٰ تَنْزِلَ المَنْزِلَ الذِي الأُمَّةَ مِنْ سُبَاتِهَا؛ فَتَتَخَطَّىٰ -بِأَمْرِ رَبِّهَا- مَرَاحِلَ تَخَلُّفِهَا حَتَّىٰ تَنْزِلَ المَنْزِلَ الذِي الحَتَارَةُ اللهُ لَهَا؛ طَلِيعَةً لِلعَالَمِ تَقُودُهُ -إنْ رَضِيَ-، أَوْ تَسُوقُهُ -إنْ أَبَىٰ- إلَىٰ الإسْلَام وَالإيمَانِ.

وَلَسْتُ أَشُكُ طَوْفَةَ عَينٍ - وَلَا أَقَلَ مِنْهَا - فِي أَنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ بِغَيرِ تَمَسُّكٍ بِدِينِ اللهِ وَعَلَا طَاهِرًا وبَاطِنًا؛ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ بِغَيرِ استِعْلَا عِفَوقَ الوَاقعِ المُخَالِفِ شَكْلًا وَمَوْضُوعًا، وَلَا يَكُونُ بِغيرِ أَخْذٍ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ، وَتَلَبُّسٍ بِمَا كَانَ عَلَيهِ صَدرُ الأَمَّةِ وَسَلَفُهَا الصَّالِحُ قَلْبًا وقَالَبًا.

وَلَيسَ أَعْجَبُ مِمَّن يَحِيدُ عَنِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي تَشْخِيصِ أَدْوَاءِ الأُمَّةِ وَوَصْفِ عِلَاجِهَا.

وكَانَ حَسْبَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِي آيَةٍ مُحْكَمَةٍ مِنَ آيَاتِ الكِتَابِ المُبِينِ، أَوْ فِي سُنَّةٍ مَا ضِيَةٍ مِن سُنَنِ النَّبِيِّ الأَمِينِ وَالنَّلِيَّةِ، وَإِذَا المَرضُ وَالشِّفَاءُ تَحْتَ نَاظِرَيْهِ، وَإِذَا المَرضُ وَالشِّفَاءُ تَحْتَ نَاظِرَيْهِ، وَإِذَا الدَّاءُ والدَّواءُ بَينَ يَدَيهِ.

لَقَدْ قَالَ رَبُّنَا عَلَى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن

كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ إِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبَتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَكُنتُم مُّؤُوسُ أَمْوَلِهِ ۚ وَإِن تُبَتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِهِ ۚ وَإِن تُبَتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٨-٢٧٩].

وَفِي بَعْضِ وُجُوهِ تَفْسِيرِ قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾ أنَّ الإمّامَ المُسْلِمَ فِي المُجْتَمَعِ المُسْلِمِ يُحَارِبُ مَنْ لَمْ يَكُفَّ عَنِ الرِّبَا، وَيُعْمِلَ فِيهِ القَتْلَ إِنْ لَمْ يَنْتَهِ عَنْهُ، ولَا شَكَّ أَنَّ هَذَا حَقُّ لَا رَيبَ فِيهِ، وَلَكِنَّ الأَمْرَ لَا يَقِفُ عِنْدَهُ، بَلْ هُوَ أَشْمِلُ مِنْ ذَلِكَ وَأَعَمُّ.

كَمَا قَالَ القُرْطُبِيُّ لَيَحْلَلْلهُ: «قِيلَ: المَعْنَىٰ: إِنْ لَم تَنْتَهُوا فَأَنْتُم حَرْبٌ للهِ وَرَسُولِهِ ؛ أي: أعدَاءٌ»(١).

قَالَ السَّعْدِيُّ رَحِمْلِللهُ: «وَجَّهَ اللهُ الخِطَابَ لِلمؤمِنِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّقُوهُ، وَيَذَرُوا مَا بَقِيَ مِن مُعامَلَاتِ الرِّبَا الَّتِي كَانُوا يَتَعَاطُونَهَا قَبلَ ذَلِكَ، وأَنَّهُم إِنْ لَمْ يَذُرُوا مَا بَقِيَ مِن مُعامَلَاتِ الرِّبَا الَّتِي كَانُوا يَتَعَاطُونَهَا قَبلَ ذَلِكَ، وأَنَّهُم إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّهُم مُحَارِبُونَ للهِ وَرَسُولِهِ ، وهَذَا مِنْ أعظم مَا يَدُلُّ عَلَىٰ شَنَاعَةِ الرِّبَا؛ حَيثُ جَعَلَ المُصِرَّ عَلَيهِ مُحَارِبًا للهِ وَرَسُولِهِ »(٢).

وَفِي قُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۖ ﴾؛ تَنْكِيرُ الحَرْبِ لِلتَّفْخِيمِ، وَقَدْ زَادَهَا فَخَامَةً وَهَوْلًا نِسْبَتُهَا إلَىٰ اسْمِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَإلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ لِلتَّفْخِيمِ، وَقَدْ زَادَهَا فَخَامَةً وَهَوْلًا نِسْبَتُهَا إلَىٰ اسْمِ اللهِ تَعَالَىٰ، وَإلَىٰ رَسُولِهِ ﷺ اللّهُ وَمَنْ خَلِيقَتِهِ، أي: أَيْقِنُوا بِنَوعٍ مِنَ الحَرْبِ عَظِيمٍ لَا يُقادَرُ قَدْرُهُ، كَائِنٍ اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَالحَرْبُ نَقِيضُ السِّلْمِ، وَمَنْ حَارَبَهُ اللهُ ورسُولُهُ لَا يُفلِحُ مِنْ عِنْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَالحَرْبُ نَقِيضُ السِّلْمِ، وَمَنْ حَارَبَهُ اللهُ ورسُولُهُ لَا يُفلِحُ

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» (٣/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٢) «تيسير الكريم الرحمن فِي تفسير كلام المنان» لعبد الرحمن السعدي (١/ ١٩٩).

أَبَدًا، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَىٰ سُوءِ الخَاتِمَةِ إِنْ دَامَ عَلَىٰ أَكُلِ الرِّبَا.

قَالَ ابنُ كَثِيرٍ: «وَرَوىٰ ابنُ جَرِيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يُقَالُ يَومَ القِيَامةِ لآكِلِ الرِّبَا: خُذْ سِلَاحَكَ لِلحَرْبِ»، وَقَرَأ: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ الرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

قَالَ: وَذَلِكَ حِينَ يَقُومُ مِنْ قَبْرِهِ».

قَالَ أَحمَد شَاكِر: «وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وهَذَا مِنَ المَرْفُوعِ حُكْمًا، وَإِنْ كَانَ مَوقُوفًا لَفْظًا؛ لأنَّه مِمَّا لَا يُعلَمُ بِالرَّأْي، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَدِيهِيٍّ»(١).

وَالإِيذَانُ بِالحَرْبِ مِنَ اللهِ ورَسُولِهِ أَعَمُّ مِنَ القِتَالِ بِالسَّيفِ وَالسِّنَانِ مِنَ الإِمَامِ، فَهِي حَرْبٌ شَامِلَةٌ غَامِرةٌ، حَرْبٌ عَلَىٰ المُرَابِينَ، وَعَلَىٰ المُجْتَمَعَاتِ الإِمَامِ، فَهِي حَرْبٌ شَامِلَةٌ غَامِرةٌ، حَرْبٌ عَلَىٰ المُرابِينَ، وَعَلَىٰ المُجْتَمَعَاتِ الَّتِي ارتَضَتِ الرِّبَا قَاعِدَةً لِلتَّعَامُلِ فِي المَالِ وَالاقتِصَادِ، حَرْبٌ سَاحِقَةٌ مَاحِقَةٌ، الَّتِي ارتَضَتِ الرِّبَا قَاعِدَةً لِلتَّعَامُلِ فِي المَالِ وَالاقتِصَادِ، حَرْبٌ سَاحِقَةٌ مَاحِقَةٌ، مُدَمِّرَةٌ لِلاعْصَابِ وَالقُلُوبِ، وَالبَرَكَةِ والنَّمَاءِ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمْحَقُ اللهَ الرَّبُوا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ ﴾ [البقرة:٢٧٦].

وَلَا يُفلحُ مُجْتَمَعٌ يُحَارِبُهُ اللهُ ورَسُولُهُ أَبَدًا.

وَقَدْ سَعَتْ شِرْذِمَةٌ مِنَ المُرَابِينَ العَالَمِيِّينَ مِنَ اليَهُودِ لاحتِكَارِ المَالِ العَالَمِيِّ فِي أيدِيهِم، وَتَمَكَّنُوا مِنْ وَضْعِ أُسُسٍ لِلنَّظَامِ الرِّبَوِيِّ شَدِيدَةِ الصَّرَامَةِ، تَجْعَلُ أَعنَاقَ الحُكَّامِ فِي أيدِيهِم، وَثَرْوَاتِ الشُّعُوبِ تَحْتَ تَصَرُّفِهِم، بِحَيثُ تَجْعَلُ أَعنَاقَ الحُكَّامِ فِي أيدِيهِم، وَثَرْوَاتِ الشُّعُوبِ تَحْتَ تَصَرُّفِهِم، بِحَيثُ

<sup>(</sup>۱) «عمدة التفسير» (۱/ ۲۹٥).

يَسْتَطِيعُونَ مَتَىٰ اقتَضَتْ مَصَالِحُهُم أَنْ يُزَلْزِلُوا العُروشَ ويُسقِطُوا الأنْظِمَةَ...

سِيَاسَةُ المَالِ فِي العَالَمِ تَقُومُ -إِذَنْ - عَلَىٰ غَيرِ سِيَاسَةِ المَالِ فِي دِينِ اللهِ وَقَدْ أَدَّىٰ ذَلِكَ إِلَىٰ تَوَرُّطِ أَهْلِ الإِسْلَامِ -إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ - فِي الرِّبَا تَورُّطًا، وَدَخَلُوا فِي حَرْبٍ مَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ، وكَانَ مِنْ نَتِيجِتِهَا مَا يَرَاهُ كُلُّ ذِي بَصَرٍ فِي أَرضِ الإسلام، وشَعُوبِ الإسلام، وأبنَاءِ المُسْلِمِينَ.

فَهَذِهِ آيَةٌ وَاحِدَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ تَذْكُرُ الدَّاءَ العُضَالَ المُسْتَحكِمَ فَهَذِهِ آيَةٌ واحِدَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَىٰ تَذْكُرُ الدَّاءَ العُضَالَ المُسْتَحكِمَ بِأَعْرَاضِهِ وَمُسَبِّباتِهِ وَطُرقِ عِلَاجِهِ؛ ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمُولِكُمْ لَا يَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٩].

وَالنَّظُرُ -بَعْدُ- فِي حَدِيثٍ واحِدٍ مِنْ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ يَنْ يُظهِرُ لِلنَّاظِرِ أَسْبَابًا مَتَىٰ وَقَعَتْ فِي أَسْبَابَ اللَّلَّ المُسَلَّطِ عَلَىٰ الأُمَّةِ؛ حَيثُ عَدَّدَ النَّبِيُ عَلَىٰ أَسْبَابًا مَتَىٰ وَقَعَتْ فِي اللَّهَةِ سُلِّطَ عَلَيهَا ذُلُّ لَا يُنْزَعُ إِلَّا بِالتَّوبَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَىٰ اللهِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَقَعَ الأُمَّةِ سُلِّطَ عَلَيهَا ذُلُّ لَا يُنْزَعُ إِلَّا بِالتَّوبَةِ وَالرُّجُوعِ إِلَىٰ اللهِ، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَقَعَ الأَمَّ بَلْ يَقَعُ مِنَ الذُّلِّ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ مِنْ تِلْكَ تِلْكَ الأَسْبَابُ كُلُّهَا حَتَىٰ يَقَعَ الذُّلُ، بَلْ يَقَعُ مِنَ الذُّلِّ بِحَسَبِ مَا يَقَعُ مِنْ تِلْكَ الأَسْبَابِ المُسْتَجلِبَاتِ لِلسُّخْطِ وَالنَّقْمَةِ.

عَنِ ابنِ عُمَرَ عِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ البَعَتُم بِالعِينَةِ، وَأَخَذْتُمُ الجِهَادَ؛ سَلَّطَ اللهُ عَلَيكُم ذُلًا، لَا يَنْزِعُهُ حَتَى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُم»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، والبيهقي فِي «السنن الكبرى» (٥/٣١٦)، وصححه الألباني فِي «السلسلة الصحيحة» (١١).

«وَالعِينَةُ: أَنْ يَبِيعَ شَيئًا مِنْ غَيرِهِ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، وَيُسَلِّمَهُ إِلَىٰ المُشْتَرِي، ثُمَّ يَشْتَرِيهُ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ أَقَلَ مِنْ ذَلِكَ القَدْرِ يَدْفَعُهُ نَقْدًا.

قَالَ شَيخُ الإسْلَامِ ابنُ تَيمِيَّةَ: فهَذَا مَعَ التَّوَاطُوِ يُبطلُ البَيْعَينِ؛ لأَنَّهَا حِيلَةٌ »(١).

فَالعِينَةُ: «أَنْ يَكُونَ مُحتَاجًا لِدَرَاهِمَ فَلَا يَجِدُ مَنْ يُقْرِضُهُ، فَيَشْتَرِي مِنْ شَخْصٍ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ، ثُمَّ يَبِيعُهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا الَّذِي اشتَرَاهَا مِنْهُ بِثَمَنٍ أَقَلَ مِنْهُ نَقْدًا، فَهَذِهِ هِي مَسْأَلَةُ العِينَةِ، وَهِي حَرَامٌ، لِحَدِيثِ النَّبِيِّ الَّذِي مَرَّ، وَلَا مِنْهُ نَقْدًا، فَهَذِهِ هِي مَسْأَلَةُ العِينَةِ، وَهِي حَرَامٌ، لِحَدِيثِ النَّبِيِّ الَّذِي مَرَّ، وَلَانَ هَذِهِ حِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَىٰ الرِّبَا؛ فَإِنَّهَا فِي الحَقِيقَةِ بَيعُ دَرَاهِمَ حَاضِرَةٍ وَلَانَ هَذِهِ حِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَىٰ الرِّبَا؛ فَإِنَّهَا فِي الحَقِيقَةِ بَيعُ دَرَاهِمَ حَاضِرَةٍ بِدَرَاهِمَ مُؤَجَّلَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا دَخَلَتْ بَينَهُمَا سِلْعَةٌ، وَقَدْ نَصَّ الإِمَامُ أحمَدُ وَغَيرُهُ عَلَىٰ تَحْرِيمِهَا» (٢).

وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُّ عَلِيهُ أَوَّلَ أَسْبَابِ نُزُولِ الذُّلِّ بِالأُمَّةِ أَمْرًا مُتَعَلِّقًا بِالرِّبَا، بَلْ حِيلَةً مُفْضِيَةً إِلَيهِ لَا مَحَالَةً؛ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الرِّبَا أَصْلُ مِنْ أَصُولِ البَلاءِ الَّتِي حِيلَةً مُفْضِيَةً إِلَيهِ لَا مَحَالَةً؛ لِيَدُلَّ عَلَىٰ أَنَّ الرِّبَا أَصْلُ مِنْ أَصُولِ البَلاءِ الَّتِي يُسَلَّطُ بِسَبَبِهَا الذُّلُّ عَلَىٰ الأُمَّةِ، ثُمَّ ذَكَرَ عَلَيْ فِي حَدِيثِهِ العِلَاجَ ونصَّ عَلَىٰ سَبِيلِ يُسَلِّطُ بِسَبَبِهَا الذُّلُّ عَلَىٰ الأُمَّةِ، ثُمَّ ذَكَرَ عَلَيْ فِي حَدِيثِهِ العِلَاجَ ونصَّ عَلَىٰ سَبِيلِ يُسَلِّطُ بِسَبَبِهَا الذُّلُ عَلَىٰ الأُمَّةِ، ثُمَّ ذَكَرَ عَلَيْ فِي حَدِيثِهِ العِلَاجَ ونصَّ عَلَىٰ سَبِيلِ يَصْعِيلُ الشَّفَاءِ فَقَالَ: «لَا يَنْزِعُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُم».

فَمَتَىٰ تَرَكَتِ الأُمَّةُ الرِّبَا تَخَلَّت عَنْ أُوَّلِ الأسبَابِ الجَالِبَةِ لِلذُّلِّ، وَسَارَتْ شَوْطًا عَظِيمًا فِي سَبيل عِزِّ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ.

<sup>(</sup>١) «السلسلة الصحيحة» (١/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) «المداينة» لمحمد صالح العثيمين (ص٧).

مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ: نَعْلَمُ أَنَّهُ لَا مَخْلَصَ لِلأُمَّةِ مِمَّا هِيَ فِيهِ إِلَّا بِالرُّجُوعِ إِلَىٰ الدِّينِ، وَذَلِكَ بِبِنَاءِ الحَيَاةِ فِي جَمِيعِ مَجَالَاتِهَا عَلَىٰ أَسَاسٍ مِنْ عَقَائِدِهِ، وَشَرَائِعِهِ، الدِّينِ حَتَّىٰ تَحْرُجَ الأُمَّةُ مِنْ دَائِرَةِ الحَرْبِ مَعَ اللهِ ورسُولهِ، إلَىٰ صَفِّ المُوَالاةِ لِدِينِ اللهِ، وَالنَّصِرِ لَهُ، وَالدَّعوةِ إلَيهِ، وحَتَّىٰ يَرْفَعَ اللهُ الذُّلَّ المُسَلَّطَ عَلَىٰ الرِّقَابِ، وَيَأْخُذَ بِالأَيدِي لِيُقِيمَ عَلَىٰ سَواءِ الصِّرَاطِ.

وَمَا عِنْدَ اللهِ تَعَالَىٰ مِنَ الخَيرِ وَالعَطَاءِ، وَالبَرَكَةِ والنَّمَاءِ، لَا يُنَالَ إلَّا بطَاعَتِهِ تَعَالَىٰ.

فَعَنْ أَبِي أُمَامةً عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رُوحَ القُدُسِ نَفَتَ فِي رُوعِي: أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَىٰ تَسْتَكْمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوعِبَ رِزقَهَا؛ فَاتَّقُوا اللهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمُ استِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيةِ اللهِ، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ لَا يُنالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ»(۱).

#### 80%%%风

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم فِي «الحلية» (١٠/ ٢٦-٢٧) من حديث أبي أمامة را وأورده الهيثمي فِي «المجمع» (٤/ ٧٢)، ونسبه للطبراني فِي «الكبير».

وفي سنده عفير بن معدان، وباقى رجاله ثقات.

والحديثُ صحيحٌ بمجموع طرقه؛ لَهُ طريقٌ عن ابن مسعودٍ؛ أخرجه الحاكم (٢/٤)، وآخر عن جابرٍ عند ابن ماجه (٢/٤)، وابن حبان (١٠٨٤)، والحاكم (٢/٤)، و(٤/٣)، وثالثٌ عن حذيفة عند البزار، كما فِي «المجمع» (٤/٢).



إِنَّ اللهَ وَ عَلَىٰ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَقَدْ أَمَرَ اللهُ تَعَالَىٰ الرُّسُلَ بِالأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ -الَّتِي هِيَ الحَلَالُ- قَبْلَ الأَمْرِ بِالعَمَلِ، فَقَال تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ الطَّيِّبَاتِ -الَّتِي هِيَ الحَلَالُ- قَبْلَ الأَمْرِ بِالعَمَلِ، فَقَال تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ اللَّمْرِ بِالعَمَلِ، فَقَال تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قَالَ ابنُ كَثِيرٍ نَخِلَلْهُ: «يَأْمُو تَعَالَىٰ عِبَادَهُ المُرسَلِينَ -عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ أَجْمَعِينَ- بِالأَكْلِ مِنَ الحَلَالِ، وَالقِيَامِ بِالصَّالِحِ مِنَ الأعمَالِ؛ فَدَلَّ وَالقِيَامِ بِالصَّالِحِ مِنَ الأعمَالِ؛ فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ الحَلَالَ عَونٌ عَلَىٰ العَمَلِ الصَّالِحِ، فَقَامَ الأنبِيَاءُ عَلَيْ بَهَذَا أَتَمَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ الحَلالَ عَونٌ عَلَىٰ العَمَلِ الصَّالِحِ، فَقَامَ الأنبِياءُ عَلَيْ بَهَذَا أَتَمَّ اللهُ عَنِ القَيامِ، وجَمَعوا بَينَ كُلِّ خَيرٍ، قَولًا وَعَملًا وَدَلَالَةً ونصحًا، فَجَزَاهُمُ اللهُ عَنِ العِبَادِ خَيرًا» (١).

وَقَالَ السَّعْدِيُّ: «هَذَا أَمرُ مِنْهُ تَعَالَىٰ لِرُسُلِهِ بِأَكْلِ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي هِيَ: الرِّرْقُ وَالطَّيِّبُ الحَلالُ، وَالشُّكرُ شِهِ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ الَّذِي بِهِ يَصلُحُ القَلبُ وَالبَّدُنُ وَالدُّنيَا وَالآخِرَةُ، وَيُخبرُهُم أَنَّهُ بِمَا يَعمَلُونَ عَلِيمٌ؛ فَكُلُّ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَالبَدَنُ وَالدُّنيَا وَالآخِرَةُ، وَيُخبرُهُم أَنَّهُ بِمَا يَعمَلُونَ عَلِيمٌ؛ فَكُلُّ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَالبَدَنُ وَالدُّنيَا وَالآخِرَةُ، وَيُخبرُهُم أَنَّهُ بِمَا يَعمَلُونَ عَلِيمٌ؛ فَكُلُّ عَمَلٍ عَمِلُوهُ وَكُلُّ سَعْي اكتَسَبُوهُ، فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ، وَسَيُجَازِيهِم عَلَيهِ أَتَمَّ الجَزَاءِ وأَفضَلَهُ،

<sup>(</sup>۱) «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (٣/ ٤٠٨).

الترهيب من الربا مممون من الربا مممون عَلَىٰ اِبَاحَةِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ المَآكلِ فَدَلَّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ الرُّسُلَ كُلَّهُم مُتَّفِقُونَ عَلَىٰ إِبَاحَةِ الطَّيِّبَاتِ مِنَ المَآكلِ وَتَحْرِيم الخَبِيثِ مِنْهَا.

وَأَنَّهُم مُتَّفقونَ عَلَىٰ كلِّ عَمَلِ صَالِح، وإنْ تَنوَّعتْ بَعضُ أَجنَاسِ المَامُورَاتِ وَاختَلَفَتْ بِهَا الشَّرَائِعُ؛ فَإِنَّهَا كُلَّهَا عَمَلٌ صَالِحٌ، وَلَكِنْ تَتَفَاوَتُ بِتَفَاوُتِ الأَزْمِنَةِ»(١).

وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُ عَلَيْهُ أَنَّ اللهَ أَمَرَ المُؤمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ، مِنْ تَنَاولِ الحَلَالِ وَأَكْلِ الطَّيِّبَاتِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبِلُ إِلَّا طَيِّبًا؛ وَأَكْلِ الطَّيِّبَاتِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ طَيِّبُ لَا يَقْبِلُ إِلَّا طَيِّبًا؛ وإِنَّ اللهَ أَمرَ المُؤسلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَثَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ وَإِنَّ اللهَ أَمرَ المُؤسلِينَ، فَقَالَ: ﴿ يَثَأَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُواْ صَالِحًا إِلِي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ [المؤمنون: ٥].

وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة: 1٧٢].

ثُمَّ ذَكَر الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيهِ إِلَىٰ السَّمَاءِ: يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغُذِي بِالحَرَامِ، فأنَّىٰ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وغُذِي بِالحَرَامِ، فأنَّىٰ يُستَجَابُ لِذَلِكَ؟ (٢). رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَن أبِي هُرَيرَةَ عَلَيْهِ.

<sup>(</sup>١) «تيسير الكريم الرحمن» (٣/ ١١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (١٠١٥)، وجملةُ: «ثم ذكر الرجلَ»؛ من كلام الراوي، والضمير فيها للنبي عَلَيْهُ، والرجلُ بالرفع: مبتدأٌ، مذكورٌ عَلَىٰ وجه الحكايةِ من لفظ رسول الله عَلَيْهُ، ويجوز أن يُنصبَ عَلَىٰ أَنَّهُ مفعولُ: ذَكَرَ.

قَالَ القُرْطُبِيُّ نَحَمْ اللهُ : «سَوَّى اللهُ تَعَالَىٰ بَينَ النَّبِيِّينَ وَالمُؤمِنِينَ فِي الخِطَابِ بِوُجُوبِ أَكْلِ الحَلالِ وَتَجنَّبِ الحَرَامِ، ثُمَّ شَمِلَ الكُلَّ فِي الوَعِيدِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ بِوُجُوبِ أَكْلِ الحَلالِ وَتَجنَّبِ الحَرَامِ، ثُمَّ شَمِلَ الكُلَّ فِي الوَعِيدِ الَّذِي تَضَمَّنَهُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنِي بِمَاتَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ -صَلَّىٰ اللهُ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رُسُلِهِ وأنْبِيَائِهِ -، وَإِذَا كَانَ هَذَا مَعَهُم، فَمَا ظَنُّ كُلِّ النَّاسِ بِأَنْفُسِهِم؟! » (١).

لَا يَقْبَلُ اللهُ عَلَىٰ إِلَّا الطَّيِّبَ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ وَغَيرِهَا، وَكُلُّ رَدِيءٍ فَهُوَ مَرْدُودٌ عِنْدَ اللهِ عَجَلَاً ، فَلَا يَقَبلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَمِنْ ذَلِكَ الصَّدَقَةُ بِالمَالِ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، وَمِنْ ذَلِكَ الصَّدَقَةُ بِالمَالِ اللهُ الخَبِيثِ لَا يَقْبَلُ اللهُ عَجَلاً ؛ لأنَّه لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا.

وَلِهَذَا جَاءَ فِي الحَدِيثِ المُتَّفَقِ عَلَىٰ صِحَّتِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَةَ هَا اللهُ عَالَىٰ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ - وَلَا يَقْبَلُ اللهُ اللهَ عَالَىٰ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي إِلَّا الطَّيِّبَ-؛ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي إِلَّا الطَيِّبَ-؛ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَلَا الطَيِّبَ-؛ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَلَا الطَيِّبَ-؛ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَتَقَبَّلُهَا بِيمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كُمَا يُرَبِّي أَلَا اللهَا اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

فَالطَّيِّبُ مِنَ الأَعْمَالِ: مَا كَانَ خَالِصًا للهِ مُوَافِقًا لِلشَّرِيعَةِ.

وَالطَّيِّبُ مِنَ الأَمْوَالِ: مَا اكتُسِبَ مِنْ طَرِيقٍ حَلَالٍ، وأَمَّا مَا اكتُسِبَ مِن طَرِيقٍ حَلَالٍ، وأمَّا مَا اكتُسِبَ مِن طَرِيقٍ مُحرَّمٍ، فَإِنَّهُ خَبِيثٌ.

وَفِي الحَدِيثِ التَّحْذِيرُ البَالِغُ مِنْ أَكلِ الحَرَامِ؛ لأَنَّ أَكْلَ الحَرَامِ مِنْ

<sup>(</sup>١) «الجامع لأحكام القرآن» (١٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (١٠١٤)، واللفظ للبخاري.

الترهيب من الربا ممن الربا ممن الربا ممن الربا ممن الربا من الربا ومممن أسْبَابُ الإجَابَةِ، لِقَولِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «فَأَنَّىٰ أَسْبَابُ الإجَابَةِ، لِقَولِ النَّبِيِّ عَلَيْ: «فَأَنَّىٰ يُستجَابُ لِذَلِكَ».

هَذَا مَعَ أَنَّ أَكُلَ الْحَرَامِ -وَالْعِيَاذُ بِاللهِ- سَبِبٌ لاَنْصِرَافِ الإِنسَانِ عَنِ اللهِالَّهِ مَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وَفِي الحَدِيثِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ الْعَمَلُ وَلَا يَزْكُو إِلَّا بِأَكْلِ الحَلَالِ، وَأَنَّ أَكْلَ الحَرَام يُفْسِدُ العَمَلَ، وَيَمْنَعُ قَبولَهُ.

وَالرُّسُلُ وَأُمَمُهُم مَأْمُورُونَ بِالأَكْلِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي هِيَ الحَلَالُ، وَبِالغَمَلِ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي هِيَ الحَلَالُ، وَبِالعَمَلِ الصَّالِحِ، فَمَا دَامَ الأَكْلُ حَلَالًا فَالْعَمَلُ صَالِحٌ مَقْبُولٌ، فَإِذَا كَانَ الأكلُ غيرَ حَلَالٍ فَكَيفَ يَكُونُ العَمَلُ مَقْبُولًا؟!

وَمَا ذَكَرَهُ عَلَيْ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الدُّعَاءِ، وَأَنَّهُ كَيْفَ يُتَقَبَّلُ مَعَ الْحَرَامِ، فَهُوَ مِثَالُ لاسْتِبْعَادِ قَبُولِ الأَعْمَالِ مَعَ التَّغذِيَةِ بِالْحَرَامِ.

وَأَكُلُ الْحَلَالِ وَشُرْبُهُ وَلُبسُهُ وَالتَّغَذِّي بِهِ: سَبَبٌ مُوجِبٌ لإَجَابَةِ الدُّعَاءِ.

وَلَمَّا كَانَتِ الجَنَّةُ دَارَ الطَّيِّبِ المَحْضِ، والنَّارُ دَارَ الخَبِيثِ المَحْضِ، وكَانَ الشَّحتُ -أَي: الْحَرَامُ- خَبِيثًا لَا طَيِّبَ فِيهِ، كَانَتِ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، وكَانَ حَرَامًا عَلَىٰ الجَنَّةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح الأربعين النووية» للعثيمين (ص١١٣).

عَنْ جَابِرٍ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ » (١).

وَفِي لَفْظٍ لأَحْمَدَ: «لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُه مِن سُحْتٍ، النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ» (٢).

وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنَّ أَطيَبَ طَعَامٍ أَكَلَهُ المَرْءُ إِنَّمَا هُوَ طَعَامٌ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ؛ حَلالٌ لَا شُبْهَةَ فِيهِ، طيِّبٌ لَا خَبَثَ فِيهِ.

وَبَيَّنَ ﷺ أَنَّ المَثَلَ فِي ذَلِكَ دَاودُ السَّيِّلَا؛ كَانَ وَهُوَ فِي مَقَامِ النَّبُوةِ، وَقَدْ آتَاهُ اللهُ المُلْكَ وَالْحِكْمَةَ: يَأْكُلُ مِن عَمَل يَدِهِ.

فَعَنِ المِقْدَامِ بِنِ مَعدِيكَرِبَ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا أَكُلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ، خَيرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ الطَيْلَا كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ الطَيْلا كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ الطَيْلا كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَل يَدِهِ» (٣).

كَانَ دَاوِدُ السَّلِيُّلِا حَدَّادًا يَصْنَعُ الدُّرُوعَ، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَعَلَّمْنَكُ صَنْعَكَ لَكُوسِ لَّكُمْ لِيَاءً: ٨٠]. لَبُوسِ لَّكُمْ لِيُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِكُرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٨٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٤٤٤)، وعبد الرزاق فِي «المصنف» (٢٠٧١٩)، والبيهقي فِي «الشعب» (٥٧٥٧)، وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع» (٤٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٥٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٦٦)، و «قَطُّ»؛ أي: فِي أي زمانٍ مضى، و «أن يأكل من عمل يده»: من كسبه ونتيجة صُنع يده.

وَكَانَ زَكَرِيَّا الطَّيْكُا نَجَّارًا، يَعْمَلُ ويَأْخُذُ الأُجرَةَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

فَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «كَانَ زَكَرِيَّا الطَّكَ نَجَّارًا» ('`.

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «لَأَنْ يَحتَطِبَ أَحَدُكُم حُزْمَةً عَلَىٰ ظَهْرِهِ، خَيرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا، فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ»(٢).

وَفِي هَذَا كُلِّهِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ المِهْنَةَ لَيسَتْ نَقْصًا؛ لأَنَّ الأنبِيَاءَ -عَلَيهِمُ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ - كَانُوا يُمَارِسُونَهَا، وَلا شَكَّ أَنَّ هَذَا خَيرٌ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ، وَلا شَكَّ أَنَّ هَذَا خَيرٌ مِنْ سُؤالِ النَّاسِ، وَلا شَكَّ أَنَّ هَذَا هُوَ الخُلُقُ النَّبِيلُ؛ ألَّا يَخْضَعَ الإنسَانُ لأَحَدٍ، وَلا يَذِلَّ لَهُ، بَلْ وَلا شَكَّ أَنَّ هَذَا هُوَ الخُلُقُ النَّبِيلُ؛ ألَّا يَخْضَعَ الإنسَانُ لأَحَدٍ، وَلا يَذِلَّ لَهُ، بَلْ يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِ يَدِهِ، مِنْ تِجَارَتِهِ، أَوْ صِنَاعَتِهِ، أَوْ حَرْثِهِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَءَاخَرُونَ يَضَرِبُونَ فِي ٱلأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضَلِ ٱللَّهِ ﴾ [المزمل: ٢٠].

وَإِذَا كَانَ طَلَبُ الحَلَالِ أَمرًا لَازِمًا فِي كُلِّ حِينٍ وَحَالٍ، فَإِنَّهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَشَدُ لُرُومًا وَأَعسَرُ مَطْلَبًا؛ لأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الخَلْقِ اشْتَبَهَتْ عَلَيهِمُ المَسَالِكُ، الزَّمَانِ أَشَدُ لُرُومًا وَأَعسَرُ مَطْلَبًا؛ لأَنَّ كَثِيرًا مِنَ الخَلْقِ اشْتَبَهَتْ عَلَيهِمُ المَسَالِكُ، فَحَقَّ عَلَيهِمُ قُولُ النَّبِيِّ وَعَلَيْ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْءُ مَا أَخَذَ فَخَقَ عَلَيهِمُ قُولُ النَّبِيِ وَعَلَيْ النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي المَرْءُ مَا أَخَذَ مِنهُ، أَمِنَ الحَرَامِ» (٢). رَوَاهُ البُخَارِيُّ عَن أَبِي هُرَيرَةَ فَقَهُ.

قَالَ الحَافِظُ رَحَالِشَهُ: «قَالَ ابنُ التِّينِ: أَخَبَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِهَذَا تَحْذِيرًا مِن فِتْنَةِ المَالِ، وَهُوَ مِنْ بَعضِ دَلَائِلِ نُبُوَّتِهِ، لإِخْبَارِهِ بِالأُمُورِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٢٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٦٨)، ومسلم (١٠٤٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (١٩٥٤).

وَوَجْهُ الذَّمِّ مِنْ جِهَةِ التَّسْوِيَةِ بَينَ الأَمْرَينِ، وَإِلَّا فَأَخْذُ المَالِ مِنَ الحَلَالِ لَيسَ مَذْمُومًا مِنْ حَيثُ هُوَ»(١).

وَفِي رِوَايَةٍ لِلبُخَارِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: «لَيَأْتِينَّ عَلَىٰ النَّاسِ زَمَانٌ؛ لَا يُبَالِي المَرءُ بِمَا أَخَذَ المَالَ، أمِنْ حَلالٍ أمْ مِنْ حَرَام» (٢٠).

وَقَدْ جَمَعَ النَّبِيُ عَلِيْ الوَرَعَ كُلَّهُ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ عَلَيْ: «مِنْ حُسْنِ السَّلَامِ المَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ»(٣).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ رَجَمْلِللهُ: «هَذَا يَعُمُّ التَّرْكَ لَمَا لَا يَعنِي مِنَ الكَلَامِ وَالنَّظَرِ وَالنَّظرِ وَالبَاطِنَةِ. وَالاَسْتِمَاعِ وَالبَطْشِ وَالمَشْي وَالفِحْرِ، وَسَائِرِ الحَرَكَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ.

فَهَذِهِ الكَلِمَةُ كَافِيَةٌ شَافِيَةٌ فِي الوَرعِ.

وَالْخُوفُ يُثْمِرُ الْوَرَعَ وَالْاسْتِقَامَةَ وقِصَرَ الْأَمَلِ، وَقُوَّةُ الْإِيمَانِ بِاللِّقَاءِ تُثْمِرُ الرَّخَاءَ، وَالْقَنَاعَةُ تُثْمِرُ الرَّضَا، وَالنَّاعَةُ تُثْمِرُ المَحَبَّةَ وَالْخُوفَ والرَّجَاءَ، وَالْقَنَاعَةُ تُثْمِرُ الرِّضَا، وَالنَّامُةُ وَالْمَعْرِفَةُ تُثْمِرُ المَّمَاءِ وَالذِّكُرُ يُثْمِرُ التَّوَكُّل، وَدَوَامُ تَأْمُّلِ الأَسْمَاءِ وَالذِّكُرُ يُثْمِرُ التَّوَكُّل، وَدَوَامُ تَأْمُّلِ الأَسْمَاءِ

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٦/ ٤٩ ٥-دار الغد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١٧٣٧)، والترمذي (٢٣١٧)، وابن ماجه (٣٩٧٦)، وابن حبان (١/ ٤٦٦) من رواية أبي هريرة رفي مرفوعًا، وهو حديثٌ صحيحٌ، صححه الألباني فِي «صحيح الجامع» (٩١١).

وأخرجه مالك فِي الموطأ (٢/٣٠٣)، عن علي بن حسين مرسلًا، وسنده صحيح، صححه الألباني فِي «المشكاة» (٤٨٣٩).

وَالصِّفَاتِ يُثْمِرُ المَعْرِفَةَ، وَالوَرَعُ يُثْمِرُ الزُّهْدَ أيضًا.

وَالتَّوبَةُ تُثْمِرُ المَحَبَّةَ أيضًا، وَدَوَامُ الذِّكِرِ يُثْمِرُهَا، وَالرِّضَا يُثْمِرُ الشُّكْرَ، وَالعَزِيمَةُ وَالصَّبْرُ يُثْمِرَانِ جَمِيعَ الأَحْوَالِ وَالمَقَامَاتِ، وَالإِخْلَاصُ وَالصِّدقُ كُلُّ مِنْهُمَا يُثْمِرُ الآخَرَ وَيَقْتَضِيهِ، وَالمَعْرِفَةُ تُثْمِرُ حُسْنَ الخُلُقِ، وَالفِكْرَةُ تُثْمِرُ الْعَزِيمَةَ.

العَزِيمَةَ.

وَالمُرَاقَبَةُ تُشْمِرُ عِمَارَةَ الوَقْتِ وَحِفْظَ الآيَّامِ، وَالحَيَاءَ وَالخَشْيَةَ وَالإِنَابَةَ، وَإِمَاتَةُ النَّفْسِ وإِذْلَالُهَا وَكَسْرُهَا: يُوجِبُ حَيَاةَ القَلْبِ وعِزَّهُ وجَبْرَهُ، وَمَعْرِفَةُ النَّفْسِ تُشْمِرُ الحَيَاءَ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَاسْتِكْثَارَ مَا مِنْهُ وَاسْتِقْلَالَ مَا مِنْكَ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَاسْتِكْثَارَ مَا مِنْهُ وَاسْتِقْلَالَ مَا مِنْكَ مِنَ الطَّاعَاتِ وَمَحْوَ أَثَرِ الدَّعْوَىٰ مِنَ القَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَصِحَّةُ البَصِيرةِ تُشْمِرُ الطَّاعَاتِ وَمَحْوَ أَثَرِ الدَّعْوَىٰ مِنَ القَلْبِ وَاللِّسَانِ، وَصِحَّةُ البَصِيرةِ تُشْمِرُ اليَقِينَ، وَحُسْنُ التَّامُّلِ لِمَا يُرَىٰ وَيُسْمَعُ مِنَ الآيَاتِ المَشْهُودَةِ وَالمَتْلُوَّةِ يُشْمِرُ صِحَّةَ البَصِيرةِ.

### وَمِلَاكُ ذَلِكَ كُلِّهِ أَمْرَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ تَنْقُلَ قَلْبَكَ مِنْ وَطَنِ الدُّنْيَا فَتُسْكِنَهُ فِي وَطَنِ الآخِرَةِ، ثُمَّ (۱) تُقْبِلُ بِهِ كُلِّهِ عَلَىٰ مَعَانِي القُرْآنِ وَاستِجلَائِهَا وتَدَبُّرِهَا، وَفَهْمِ مَا يُرَادُ مِنْهُ وَمَا نَزَلَ لِأَجْلِهِ، وَأَخْذِ نَصِيبِكَ وَحَظِّكَ مِنْ كُلِّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِهِ وَتَنزِيلِهَا عَلَىٰ أَدْوَاءِ قَلْبِكَ؛ لِأَجْلِهِ، وَأَخْذِ نَصِيبِكَ وَحَظِّكَ مِنْ كُلِّ آيَةٍ مِنْ آيَاتِهِ وَتَنزِيلِهَا عَلَىٰ أَدْوَاءِ قَلْبِكَ؛ فَهَذِهِ طَرِيقٌ مُخْتَصَرَةٌ قَرِيبَةٌ سَهْلَةٌ مُوصِّلَةٌ إلَىٰ الرَّفِيقِ الأَعْلَىٰ، آمِنَةٌ لَا يَلْحَقُ سَائِرِ فَهَا خَوفٌ وَلَا عَطَشٌ، وَلَا فِيهَا آفَةٌ مِنْ آفَاتِ سَائِرِ سَالِكَهَا خَوفٌ وَلَا عَطَشٌ، وَلَا فِيهَا آفَةٌ مِنْ آفَاتِ سَائِرِ

<sup>(</sup>١) وَهَذَا هُوَ الأمر الثَّانِي.

🎚 coccoccoccoccoccoccoccoccoccoc الترهيب من الريا

الطُّرُقِ أَلْبَتَّةَ، وَعَلَيهَا مِنَ اللهِ حَارِسٌ وَحَافِظٌ يَكْلَأُ السَّالِكِينَ فِيهَا، وَيَحْمِيهِمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُم، وَلَا يَعْرِفُ قَدْرَ هَذِهِ الطَّرِيقِ إِلَّا مَنْ عَرَفَ طُرُقَ النَّاسِ وَغَوَائِلَهَا وَقُطَّاعَهَا»(١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا هُرَيرَةَ، كُنْ وَرِعًا؛ تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ، وَأَجِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُجِبُّ لِنَّاسِ، وَأَجِبَ لِلنَّاسِ مَا تُجِبُّ لِنَفْسِكَ؛ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَ الضَّجِكَ، لِنَفْسِكَ؛ تَكُنْ مُسْلِمًا، وَأَقِلَ الضَّجِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّجِكِ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّجِكِ تُمِيتُ القَلْبَ» (١).

وَالوَرَعُ: تَرْكُ مَا يَرِيبُكَ، وَنَفْيُ مَا يَعِيبُكَ، وَالأَخْذُ بِالأَوثَقِ، وَحَمْلُ النَّفْسِ عَلَىٰ الأَحوَطِ، وَاجتِنَابُ الشُّبُهَاتِ، وَمُرَاقَبَةُ الخَطَرَاتِ.

وَتَمَامُ الوَرَعِ: أَنْ يَعْلَمَ المَرْءُ خَيرَ الخَيرَينِ وَشَرَّ الشَّرَينِ، وَيَعْلَمَ أَنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا عَلَىٰ تَحْصِيلِ المَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا، وَتَعْطِيلِ المَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا، وَتَعْطِيلِ المَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا، وَمَنْ لَمْ يُحْكِمْ ذَلِكَ فَقَدْ يَدَعُ الوَاجِبَاتِ وَيَفْعَلُ المُحَرَّمَاتِ، وَيَرَىٰ ذَلِكَ مِنَ الوَرَع!!!

«وَالوَاجِبَاتُ وَالمُستَحَبَّاتُ لَا يَصلُحُ فِيهَا زُهْدٌ وَلَا وَرَعٌ، وَأَمَّا المُحَرَّمَاتُ وَالمَكرُوهَاتُ فَيَصلُحُ فِيهَا الزُّهدُ وَالوَرَعُ.

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» (۲/ ۳۷، ٤٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢١٧٤)، وصححه الألباني فِي «صحيح سنن ابن ماجه» (٢/ ٢١٤)، وأخرجه الترمذي بمعناه (٥٠٦)، وانظر: «السلسلة الصحيحة» (٥٠٦).

وَالوَرَعُ: الإمسَاكُ عَمَّا يَضِرُّ مِنَ المُحَرَّمَاتِ، أَوْ قَدْ يَضُرُّ كَالمُشْتَبِهَاتِ، فَقَدِ فَتَدْخُلُ فِيهِ المُحَرَّمَاتُ وَالشُّبُهَاتُ؛ لأنَّهَا قَدْ تَضُرُّ؛ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ المَّحَرَّمَ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ السَّبُرَأُ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ.

وَأَمَّا الوَرَعُ عَمَّا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ، أَوْ فِيهِ مَضَرَّةٌ مَرجُوحَةٌ؛ لِمَا تَقْتَرِنُ بِهِ مِنْ جَلْبِ مَنْفَعَةٍ رَاجِحَةٍ، أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ أُخْرَىٰ رَاجِحَةٍ، فَجَهْلُ وَظُلْمٌ، وَذَلِكَ بَلْبُ مَنْفَعَةٍ رَاجِحَةٍ، أَوْ دَفْعِ مَضَرَّةٍ أُخْرَىٰ رَاجِحَةٍ، فَجَهْلُ وَظُلْمٌ، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ ثَلَاثة أَقسَامٍ لَا يُتَوَرَّعُ عَنْهَا: المَنَافِعُ المُكَافِئَةُ، وَالرَّاجِحَةُ، وَالخَالِصَةُ، يَتَضَمَّنُ ثَلَاثة أَقسَامٍ لَا يُتَورَّعُ عَنْهَا: المَنَافِعُ المُكَافِئَةُ، وَالرَّاجِحَةُ، وَالخَالِصَةُ، وَالمَالِّةُ المَالِكَةُ المَالِكَةُ المَالِكَةُ المَرْعَ عَنْهَا ضَلَالةً اللهُ كَالمُبَاحِ المَحْضِ، أو المُسْتَحَبِّ، أو الوَاجِبِ، فَإِنَّ الوَرَعَ عَنْهَا ضَلَالةً "(١).

وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُ ﷺ أَنَّ بَينَ الْحَلَالِ الْمَحْضِ وَالْحَرَامِ الْمَحْضِ مَجْهَلًا تَتَشَابَهُ فِيهِ الأَعْلَامُ، وَتَخِلُ فِيهِ الأَعْلَامُ، وَتَخِلُ فِيهِ الأَعْلَامُ، وَتَخِلُ أَمْرُهُ عَلَىٰ تَتَشَابَهُ فِيهِ الأَعْلَامُ، وَتَخِلُ أَمْرُهُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، وَأَخْبَرَ ﷺ أَنَّ مَنْ وَقَعَ فِيهِ وَقَعَ فِي الْحَرَام لَا مَحَالَةَ.

قَالَ النَّعْمَانُ بنُ بَشِيرٍ ﴿ الْحَكْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الحَلَالُ بَيِّنٌ وَالمَّنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ المُشَبَّهَاتِ وَالحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَىٰ المُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ: كَرَاعٍ يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىٰ، أَلَا إِنَّ حِمَىٰ اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىٰ، أَلَا إِنَّ حِمَىٰ اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىٰ اللهِ فِي الجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ فَسَدَ

<sup>(</sup>۱) «مجموع الفتاوي» (۱۰/ ۲۱۵).

الجَسَدُ كُلُّهُ، أَلَا وَهِيَ القَلْبُ»(١) مُتَّفَقٌ عَلَيهِ، وَاللَّفْظُ لِلبُّخَارِيِّ.

وَلَفْظُهُ عِنْدَ مُسْلِمٍ: «إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ؛ فَمَنِ اتَّقَىٰ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الْخَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَىٰ حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمِّىٰ، أَلَا وَإِنَّ حِمَىٰ اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُهُ وَالْمَالُ وَالْ الْوَلْمُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ وَالْمَقَالُ الْقَلْبُ».

قَالَ الحَافِظُ رَجُلَلَّهُ: «قَوْلُهُ عَلَىٰ: «الحَلالُ بَيِّنْ، وَالحَرَامُ بَيِّنْ»؛ فِيهِ تَقْسِيمُ الأَحْكَامِ إِلَىٰ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ؛ لأَنَّ الشَّيءَ إِمَّا أَنْ يُنَصَّ عَلَىٰ طَلَبِهِ مَعَ الوَعِيدِ عَلَىٰ الأَحْكَامِ إِلَىٰ ثَلاَثَةِ أَشْيَاءَ؛ لأَنَّ الشَّيءَ إِمَّا أَنْ يُنَصَّ عَلَىٰ طَلَبِهِ مَعَ الوَعِيدِ عَلَىٰ تَرْكِهِ، أَوْ لا يُنَصَّ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. تَرْكِهِ، أَوْ لا يُنَصَّ عَلَىٰ وَاحِدٍ مِنْهُمَا.

فَالأُوَّلُ: الحَلَالُ البَيِّنُ.

وَالثَّانِي: الحَرَامُ البَيِّنُ.

فَمَعْنَىٰ قَولِهِ: «بَيِّنْ»؛ أي: لَا يُحتَاجُ إِلَىٰ بَيَانِهِ، وَيَشتَرِكُ فِي مَعْرِفَتِهِ كُلُّ أَحَدٍ.

و: «بينٌ»: ظاهرٌ بالنسبة إلَىٰ مَا دَلَّ عليه، و «مشبَّهات»: مترددةٌ بين الحِلِّ والحرمةِ، ولم يظهر أمرُها عَلَىٰ التعيين، «اتقیٰ»: حذرها وابتعد عنها، «استبرأ لدينه وعرضه»: طلب البراءة في دينه من النقص، وعرضه من الطعن، والعِرْضُ: موضع المدحِ والذمِّ من الإنسان، «الحمیٰ»: موضعٌ حظرَهُ الإمامُ وخصه لنفسه ومنع الرعية منه، «يوشكُ»: يَقرُبُ، «يواقعه»: يقع فيه، «مضغة»: قطعة لحمِ بقدر مَا يُمضَغ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٥، ١٩٤٦)، ومسلم (١٥٩٩).

وَالثَّالِثُ: مُشتَبِهٌ لِخَفَائِهِ، فَلَا يُدْرَىٰ هَلْ هُوَ حَلالٌ أو حَرَامٌ، وَمَا كَانَ هَذَا سَبِيلَهُ يَنْبَغِي اجتِنَابُهُ؛ لأَنَّهُ إنْ كَانَ فِي نَفْسِ الأَمْرِ حَرَامًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ تَبِعَتِهِ، وَإِنْ كَانَ خِي نَفْسِ الأَمْرِ حَرَامًا فَقَدْ بَرِئَ مِنْ تَبِعَتِهِ، وَإِنْ كَانَ حَلَالًا فَقَدْ أُجِرَ عَلَىٰ تَرْكِهِ بِهَذَا القَصْدِ»(١).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ رَحِمْ لِللهُ: «قَولُهُ ﷺ: «وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ»؛ يَحتَمِلُ وَجْهَينِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مِنْ كَثْرَةِ تَعَاطِيهِ الشُّبُهَاتِ يُصَادِفُ الحَرَامَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَمَّدُهُ، وَقَدْ يَأْثُمُ بِذَلِكَ إِذَا نُسِبَ إِلَىٰ التَّقْصِيرِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَعَتَادُ التَّسَاهُلَ وَيَتَمَرَّنُ عَلَيهِ، وَيَجسُرُ عَلَىٰ شُبْهَةٍ ثُمَّ شُبْهَةٍ أَغَلَظَ مِنْهَا، ثُمَّ أُخْرَىٰ أَغْلَظَ، وَهَكَذَا حَتَّىٰ يَقَعَ فِي الحَرَامِ عَمْدًا، وهَذَا نَحْوُ قَولِ السَّلَفِ: مِنْهَا، ثُمَّ أُخْرَىٰ أَغْلَظَ، وَهَكَذَا حَتَّىٰ يَقَعَ فِي الحَرَامِ عَمْدًا، وهَذَا نَحْوُ قَولِ السَّلَفِ: المَعَاصِي بَرِيدُ الكُفْرِ؛ أي: تَسُوقُ إلَيهِ -عَافَانَا اللهُ مِنَ الشَّرِّ-»(٢).

وَقَالَ البَغُويُّ رَحِمُ اللهُ: «هَذَا الحَدِيثُ أَصْلٌ فِي الوَرَعِ، وَهُوَ أَنَّ مَا اشْتَبَهُ عَلَىٰ الرَّجُلِ أَمرُهُ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحرِيمِ، وَلَا يُعرَفُ لَهُ أَصْلٌ مُتقدِّمٌ، فَالوَرَعُ عَلَىٰ الرَّجُلِ أَمرُهُ فِي التَّحْلِيلِ وَالتَّحرِيمِ، وَلَا يُعرَفُ لَهُ أَصْلٌ مُتقدِّمٌ، فَالوَرَعُ الْنَ يَجتَنِبَهُ، وَاسْتَمَرَّ عَلَيهِ، وَاعْتَادَهُ، جَرَّهُ ذَلِكَ إلَىٰ أَنْ يَجتَنِبَهُ، وَاسْتَمَرَّ عَلَيهِ، وَاعْتَادَهُ، جَرَّهُ ذَلِكَ إلَىٰ الوقُوع فِي الحَرَام»(٢).

وَلَيسَ فِي وَجُودِ الشُّبُهَاتِ مَا يَتَعَارَضُ مَعَ إِكْمَالِ اللهِ تَعَالَىٰ الدِّينَ لِلأُمَّةِ؛

<sup>(</sup>١) «فتح الباري» (٤/ ٣٤١- ط. السلفية).

<sup>(</sup>٢) «شرح النووي عَلَىٰ صحيح مسلم» (١١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) «شرح السنة» للبغوي (٨/ ١٣).

لأنَّ الاشْتِبَاهُ الحَادِثَ اشْتِبَاهُ نِسْبِيٌّ، يَحْدُثُ لِبَعْضِ أَفْرَادِ الأُمَّةِ دُونَ بَعْضٍ، وَلَيسَ الأَسْتِبَاهُ وَاقِعًا فِي ذَاتِ الأُمُورِ المُشْتَبِهَةِ، بَلْ هُوَ وَاقِعٌ بِالنِّسْبَةِ لِبَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ، كَمَا قَالَ عَلَيْ: «مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ».

فَبَيَّنَ ﷺ خَفَاءَ حُكْمِهَا وَغِيَابَ عِلْمِهَا عَن كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَيسَ عَن كُلِّيرٍ مِنَ النَّاسِ، وَلَيسَ عَن كُلِّ النَّاسِ.

قَالَ الْحَطَّابِيُّ رَحِمُ لِللهُ: «إِنَّهَا تَشْتَبِهُ عَلَىٰ بَعْضِ النَّاسِ دُونَ بَعْضٍ، وَلَيسَتْ فِي ذَوَاتِ أَنْفُسِهَا مُشتَبِهَةً لَا بَيَانَ لَهَا فِي جُمْلَةِ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ فِي ذَوَاتِ أَنْفُسِهَا مُشتَبِهَةً لَا بَيَانَ لَهَا فِي جُمْلَةِ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ لَمْ يَتُرُكُ شَيئًا يَجِبُ فِيهِ حُكْمٌ إلَّا وَقَدْ جَعَلَ فِيهِ بَيَانًا، وَنَصَبَ عَلَيهِ دَلِيلًا.

وَلَكِنَّ البَيَانَ ضَربَانِ:

بَيَانٌ جَلِيٌّ: يَعْرِفُهُ عَامَّةُ النَّاسِ كَافَّةً.

وَبِيَانٌ خَفِيٌّ: لَا يَعْرِفُهُ إِلَّا الخَاصُّ مِنَ العُلَمَاءِ، الَّذِينَ عُنُوا بِعِلْمِ الأَصُولِ، فَاسْتَدْرَكُوا مَعَانِيَ النُّصُوصِ، وَعَرَفُوا طَرِيقَ القِيَاسِ وَالاستِنْبَاطِ، وَرَدَّ الشَّيءِ إِلَىٰ المِثْل وَالنَّظِيرِ.

وَدَلِيلٌ صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ، وَأَنَّ هَذِهِ الأَمُورَ لَيسَتْ فِي أَنْفُسِهَا مُشْتَبِهَةً: قَولُهُ وَدَلِيلٌ صِحَّةِ مَا قُلْنَاهُ، وَأَنَّ هَذِهِ الأَمُورَ لَيسَتْ فِي أَنْفُسِهَا مُشْتَبِهَةً: قَولُهُ وَدَلِيلٌ مِنَ النَّاسِ».

وَقَدْ عُقِلَ بِبَيَانِ فَحْوَاهُ أَنَّ بَعضَ النَّاسِ يَعْرِفُونَهَا، وَإِنْ كَانُوا قَلِيلِي العَدَدِ، فَإِذَا صَارَ مَعْلُومًا عِنْدَ بَعْضِهِم، فَلَيسَ بِمُشْتَبِهٍ فِي نَفْسِه، وَلَكِنَّ الوَاجِبَ العَدَدِ، فَإِذَا صَارَ مَعْلُومًا عِنْدَ بَعْضِهِم، فَلَيسَ بِمُشْتَبِهٍ فِي نَفْسِه، وَلَكِنَّ الوَاجِبَ عَلَىٰ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيهِ أَنْ يَتَوَقَّفَ وَيَستَبرِئَ الشَّكَ، وَلَا يُقدِمَ إِلَّا عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، عَلَىٰ مَنِ اشْتَبَهَ عَلَيهِ أَنْ يَتَوَقَّفَ وَيَستَبرِئَ الشَّكَ، وَلَا يُقدِمَ إِلَّا عَلَىٰ بَصِيرَةٍ،

#### 

فَإِنَّهُ إِنْ أَقْدَمَ عَلَىٰ الشَّيءِ قَبْلَ التَّثَبُّتِ وَالتَّبَيُّنِ لَمْ يَأْمَن أَنْ يَقَعَ فِي المُحَرَّمِ فِيهِ، وَذَلِكَ مَعْنَىٰ الحِمَىٰ، وَضَربِهِ المَثَلَ بِهِ»(١).

«وَفِي الحَدِيثِ تَقسِيمُ الأَحْكَامِ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقسَامٍ: ·

١ - حَلَالٌ بَيِّنٌ، كُلُّ يَعْرِفُهُ: كَالثَّمَرِ، وَالبُرِّ، وَاللِّبَاسِ غَيرِ المُحَرَّمِ، وَأَشْيَاءَ لَا حَصْرَ لَهَا.

٢- حَرَامٌ بَيِّنٌ، كُلُّ يَعْرِفُهُ: كَالزِّنَا، وَالسَّرِقَةِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.

٣- مُشْتَبِهٌ لَا يَعْرِفُهُ: هَلْ هُوَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ، وَسَبَبُ الاَشْتِبَاهِ فِيهِ، إمَّا الاَشْتِبَاهُ فِي الطِّبَاقِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ المَسْأَلَةِ، فَتَارَةً يَكُونُ الاَشْتِبَاهُ فِي الطِّبَاقِ الدَّلِيلِ عَلَىٰ المَسْأَلَةِ، فَتَارَةً يَكُونُ الاَشْتِبَاهُ فِي الحُكْمِ، وَتَارَةً يَكُونُ فِي مَحَلِّ الحُكْمِ.

الاشْتِبَاهُ فِي الدَّلِيلِ: بِأَنْ يَكُونَ الحَدِيثُ:

أُوَّلًا: هَلْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَوْ لَمْ يَصِحَّ؟

ثَانِيًا: هَلْ يَدُلُّ عَلَىٰ هَذَا الحُكْمِ أَوْ لَا يَدُلُّ؟

وَأَمَّا الاَشْتِبَاهُ فِي مَحَلِّ الحُكْمِ: هَلْ يَنْطَبِقُ هَذَا الحَدِيثُ عَلَىٰ هَذِهِ المَسْأَلَةِ بعَينِهَا أَوْ لَا يَنْطَبَقُ؟»(٢).

<sup>(</sup>١) «معالم السنن للخطابي مَعَ مختصر سنن أبي داود» (٦/٥).

<sup>(</sup>٢) «شرح الأربعين النووية» للعثيمين (ص٨٥).

وَلَيسَ فِي حِرْصِ العَبْدِ عَلَىٰ الحَلَالِ، وَسَعْيهِ فِي تَحْصِيلِهِ، وَاتَّقَائِهِ الشُّبُهَاتِ، مَا يَلْهَجُ بِهِ المُتَهَجِّمُونَ عَلَىٰ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ إلحَاقٍ لِذَلِكَ بِالوَسْوَسَةِ، وحَمْلِهِم عَلَىٰ فَاعِلِيهِ.

وَقَدِيمًا كَانَ هَذَا الأَمْرُ فِي النَّاسِ، وَمِنْ أَجِلِهِ فَرَّقَ ابنُ القَيِّمِ نَحَمَّلَاللهُ بَينَ اتَّقَاءِ الشُّبُهَاتِ وَالوَسْوَسَةِ، فَقَالَ: «الشُّبُهَاتُ مَا يَشْتَبِهُ فِيهِ الحَقُّ بِالبَاطِلِ، وَالحَلالُ بِالحَرَامِ، عَلَىٰ وَجْهٍ لَا يَكُونُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَحَدِ الجَانِبَينِ، أَوْ تَتَعَارَضُ وَالحَلالُ بِالحَرَامِ، عَلَىٰ وَجْهٍ لَا يَكُونُ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَىٰ أَحَدِ الجَانِبَينِ، أَوْ تَتَعَارَضُ الأَمَارَتَانِ عِنْدَهُ، فَلَا تَتَرَجَّحُ فِي ظَنِّهِ إِحْدَاهُمَا، فَيَشْتَبِهُ عَلَيهِ هَذَا بِهَذَا، فَأَرْشَدَهُ النَّيْ عَلَيْهِ المَشْتَبِهِ، وَالعُدُولِ إلَىٰ الوَاضِح الجَلِيِّ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ غَايَةَ الوَسْوَاسِ أَنْ يَشْتَبِهَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، هَلْ هُوَ طَاعَةٌ وَقُرْبَةٌ، أَوْ مَعْصِيَةٌ وَبِدْعَةٌ؟ هَذَا أَحْسَنُ أَحْوَالِهِ.

وَالوَاضِحُ الجَلِيُّ هُوَ اتَّبَاعُ طَرِيقِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمَا سَنَّهُ لِلأُمَّةِ قَوْلًا وَعَمَلًا، فَمَنْ أَرَادَ تَركَ الشُّبُهَاتِ عَدَلَ عَن ذَلِكَ المُشْتَبِهِ إِلَىٰ هَذَا الوَاضِح.

فَكَيفَ، وَلَا شُبْهَةَ -بِحَمْدِ اللهِ- هُنَاكَ؟! إِذْ قَدْ ثَبتَ بِالسُّنَّةِ أَنَّهُ تَنَطُّعٌ وَعُلُوٌّ، فَالمَصِيرُ إلَيهِ تَرْكُ لِلسُّنَّةِ، وَأَخْذُ بِالبِدْعَةِ، وَتَرْكُ لِمَا يُحِبُّهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَعُلُوَّ، فَالمَصِيرُ إلَيهِ تَرْكُ لِلسُّنَّةِ، وَأَخْذُ بِالبِدْعَةِ، وَتَرْكُ لِمَا يُحِبُّهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَيَرْضَاهُ، وَأَخُذُ بِمَا يَكُرَهُهُ ويُبْغِضُهُ، وَلَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إلَيهِ أَلْبَتَّةَ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَرَّبُ إِلَيهِ الْبَتَّةَ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَرَّبُ إِلَيهِ إلَيهِ الْبَتَّةَ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَرَّبُ إِلَيهِ إلَيهِ الْبَتَّةَ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَرَّبُ إِلَى إِلَيهِ اللّهِ إلَى إِلَيهِ الْبَتَّةَ، فَإِنَّهُ لَا يُتَقَرَّبُ إِلَيهِ إلَيهِ اللّهِ إلَي إلَيهِ اللّهِ إلَى إلَيهِ اللهُ يَتَقَرَّبُ إِلَيهِ إلَيهِ اللّهِ إلَي إِلَيهِ اللهُ يَقَرَّبُ إِلَى إِلَى إِلَيْهِ إلَا بِمَا يَهُوَاهُ العَبْدُ وَيَفْعَلُهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ» (١).

<sup>(</sup>١) «إغاثة اللهفان» (١/ ١٦٣).

وَقَدْ بَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْ طَرِيقَ الخُرُوجِ مِنَ المُشْتَبِهَاتِ أَبْلَغَ بَيَانٍ وَأُوجَزَهُ ؟ فَقَالَ عَلَيْ : «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ»(١).

«هَذَا الحَدِيثُ مِنْ جَوَامِعِ الكَلِمِ، وَمَا أَجْوَدَهُ وَأَنْفَعَهُ لِلعَبِدِ إِذَا سَارَ عَلَيهِ، فَالعَبِدُ يَرِدُ عَلَيهِ شُكُوكٌ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ، فَيُقَالُ لَهُ: دَعْ مَا فِيهِ شَكُّ إِلَىٰ مَا لَا شَكَّ فِيهِ، فَإِذَا فَعَلْتَ استَرَحْتَ وسَلِمتَ.

وَكُلُّ شَيءٍ يَلْحَقُكَ فِيهِ شَكُّ وَقَلَقٌ وَرِيبَةٌ، اتْرُكْهُ إِلَىٰ أَمْرٍ لَا يَلْحَقُكَ بِهِ رَيبٌ، وَأَمَّا إِذَا وَصَلَ إِلَىٰ حَدِّ الوَسْوَاسِ فَلَا تَلْتَفِت لَهُ»(٢).

وَقُولُهُ ﷺ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ»؛ يُروَىٰ بِفَتْحِ اليَاءِ وضَمِّهَا، وَالفَتْحُ أَشْهَرُ؛ أَي: دَعْ مَا تَشُكُّ فِيهِ إِلَىٰ مَا لَا تَشُكُّ.

أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ يَدَعَ المَرْءُ مَا شَكَّتْ فِيهِ نَفْسُهُ إِلَىٰ مَا لَا تَشُكُّ فِيهِ.

كَمَا قَالَ لِلنَّوَّاسِ بِنِ سَمْعَانَ عَلَيْهُ -وَقَدْ سَأَلَهُ عَنِ البِرِّ وَالإِثْمِ-: «البِرُّ حُسْنُ الخُلُقِ، والإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وكرِهتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيهِ النَّاسُ»(٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ...».

والسِّبط: ابنُ البنت، والحفيدُ: ابن الابن.

والحديث صححه الألباني فِي غير موضع.

<sup>(</sup>٢) «شرح الأربعين النووية» لابن عثيمين (ص١٢٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٥٥٣).

قَالَ النَّووِيُّ نَجَمِّلَتُهُ: «مَعْنَىٰ «حَاكَ فِي صَدْرِكَ»: أَي تَحَرَّكَ فِيهِ وَتَرَدَّدَ، وَلَمْ يَنْشَرِحْ لَهُ الصَّدْرُ، وَحَصَلَ فِي القَلْبِ مِنْهُ الشَّكُّ، وَخَوفُ كَونِهِ ذَنْبًا» (١).

«وَهَذِهِ الجُمْلَةُ: «الإثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ»؛ إنَّمَا هِيَ لِمَنْ كَانَ قَلْبُهُ صَافِيًا سَلِيمًا، فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَحُوكُ فِي نَفْسِهِ مَا كَانَ إِثمًا، وَيَكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيهِ النَّاسُ.

أَمَّا المُتَمَرِّدُونَ الخَارِجُونَ عَن طَاعَةِ اللهِ، الَّذِينَ قَسَتْ قُلُوبُهُم فَهَؤَلَاءِ لَا يُبَالُونَ، بَلْ رُبَّمَا يَتَبَجَّحُونَ بِفِعْلِ المُنْكَرِ وَالإِثْمِ.

فَالكَلَامُ هُنَا لَيسَ عَامًّا لِكُلِّ أَحَدٍ، بَلْ هُوَ خَاصٌّ بِمَنْ كَانَ قَلْبُهُ سَلِيمًا طَاهِرًا نَقِيًّا؛ فَإِنَّهُ إِذَا هَمَّ بِإِثْمٍ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ إِثْمٌ مِنْ قِبَلِ الشَّرْعِ، تَجِدُهُ مُتَرَدِّدًا يَكُرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ النَّاسُ عَلَيهِ.

وهَذَا ضَابِطٌ وَلَيسَ بِقَاعِدَةٍ؛ أي: عَلَامَةٌ عَلَىٰ الإثْمِ فِي قَلْبِ المُؤمِنِ»(١). وَقَدْ كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ يَتَحَرَّزُ وَيَتَوقَّىٰ مِمَّا لَا يَحِلُّ لَهُ.

فَعَنْ أَنَسٍ عَلَىٰ قَالَ: «مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ، فَقَالَ: لَولَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لِأَكَلْتُهَا»(").

وَفِي الصَّحِيحَينِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

<sup>(</sup>۱) «شرح النووي عَلَىٰ صحيح مسلم» (١٦/١٦).

<sup>(</sup>٢) «شرح الأربعين» (ص٢١٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم (١٠٧٠).

«وَاللهِ إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمرَةَ سَاقِطَةً عَلَىٰ فِرَاشِي -أَوْ: فِي بَيتِي- فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا، ثُمَّ أَخْشَىٰ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً -أَوْ: مِنَ الصَّدَقَةِ - فَأُلْقِيَهَا» (١٠).

قَالَ ابنُ حَجَرٍ رَحَمُ اللهُ: «قَالَ ابنُ التِّينِ: مَسْقُوطَةٌ؛ بِمَعنَىٰ: سَاقِطَةٍ، كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿حِجَابًا مِّسْتُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٥]؛ أي: سَاتِرًا.

وَذِكرُ النَّبِيِّ المَحَلَّ الَّذِي رَأَىٰ فِيهِ التَّمرةَ وَهُوَ فِرَاشُهُ اللَّهُ وَمَعَ ذَلِكَ لَهُ يَأْكُلُهَا، أَبْلَغُ فِي الوَرَع»(١).

وَقَالَ النَّووِيُّ رَجَمُ لَللهُ: «فِي الحَدِيثِ استِعْمَالُ الوَرَعِ؛ لأنَّ هَذِهِ التَّمْرَةَ لَا تَحْرُمُ بِمُجَرَّدِ الاَحْتِمَالِ، وَلَكِنَّ الوَرَعَ تَرْكُهَا»(٢).

وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: أَخَذَ الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كِخْ كِخْ، ارم بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟ »('').

وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قِصَّةَ رَجُلَينِ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَنَا، أَتَيَا بِوَرَعٍ تَامٍّ وَتَعَفُّفٍ كَامِل، كَمَا رَوَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيرَةَ عَلَىٰ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ كَامِل، كَمَا رَوَى ذَلِكَ أَبُو هُرَيرَةَ عَلَىٰ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٤٣٢)، ومسلم (١٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (٤/ ٤ ٣٤ ط. السلفية).

<sup>(</sup>٣) «شرح النووي عَلَىٰ صحيح مسلم» (٧/ ١٧٧).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (١٤٢٠)، ومسلم (١٠٦٩)، «كخ»: بفتحِ الكَافِ وَكسرِهَا كلمةٌ تقال عند زجر الصبي عن تناولِ شيء ما.

رَجُلٍ عَقَارًا لَهُ؛ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي اشْتَرَىٰ العَقَارَ فِي عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَىٰ العَقَارَ: خُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَیْتُ مِنْكَ الأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتُعْ مِنْكَ الأَرْضَ وَمَا فِيهَا.

قَالَ: فَتَحَاكَمَا إِلَىٰ رَجُلِ، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إِلَيْهِ: أَلَكُمَا وَلَدُّ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ، وَقَالَ الآخَرُ: لِي جَارِيَةٌ. قَالَ: أَنْكِحُوا الغُلَامَ الجَارِيَةَ، وَأَنْفِقَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمَا مِنْهُ وَتَصَدَّقَا»(').

وَفِي الصَّحِيحَينِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةً ﴿ اللهِ اللهَا اللهِ ا

وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ ﷺ: «هَلْ أَشَارَ إِلَيهِ إِنْسَانٌ مِنْكُمْ، أَوْ أَمَرَهُ بِشَيءٍ؟، قَالُوا: لَا، يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَكُلُوا».

وَفِي الحَدِيثِ بَيَانُ تَمَامِ وَرَعِ الصَّحَابَةِ ﴿ الصَّحَابَةِ ﴿ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّهُ لَمْ يُشِيرُوا - وَهُمْ مُحْرِمُونَ - وَلَا نَاوَلُوا أَبَا قَتَادَةَ ﴿ اللَّهُ لَا يُعِينُ مُحْرِمُونَ - وَلَا نَاوَلُوا أَبَا قَتَادَةَ ﴿ اللَّهُ لَا يُعِينُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٢٨٥)، ومسلم (١٧٢١)، والعقارُ: الأرضُ، وما يتصلُ بها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٧٢٧)، ومسلم (٢٨٥٢).

المُحْرِمُ الحَلَالَ فِي قَتْلِ الصَّيدِ، وَلَا يُشِيرُ المُحْرِمُ إِلَىٰ الصَّيدِ لِكَي يَصْطَادَهُ الحَلَالُ.

وَقَدْ وَعَىٰ السَّلَفُ الصَّالِحُونَ مَا كَانَ مِن هَدي النَّبِي عَيَا فِي تَحَرِّي الحَلَالِ، وَاتَّقَاءَ الشُّبُهَاتِ، وَفِي الأَخْذِ بِالوَرَعِ، وَفَهِمُوا حَقَّ الفَهْمِ قُولَهُ عَلَيْ : «وَخَيرُ دِينِكُمُ الوَرَعُ» (1).

وَقَدْ كَانَ هَذَا الحَدِيثُ قَانُونًا مِنْ قَوَانِينِ السَّلَفِ، وَسَبِيلًا مِنْ سُبُلِ سُبُلِ سُبُلِ سُلُوكِهِم إلَىٰ اللهِ، فكَانَ مِنْهُم عَمَلٌ كَثِيرٌ عَلَىٰ مُقْتَضَاهُ.

### فَمِنْ ذَلِكَ:

مَا رَوَتْهُ عَائِشَةُ ﴿ فَالَتْ: «كَانَ لأبِي بَكْرٍ غُلَامٌ يُخرِجُ لَهُ الخَرَاجَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عُلَامٌ يُخرِجُ لَهُ الخَرَاجَ ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ ، فَجَاءَ يَومًا بِشَيءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الغُلَامُ: تَدْرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : وَمَا هُوَ؟

قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإنسَانٍ فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَمَا أُحْسِنُ الكِهَانَةَ، إلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ، فَلَقِينِي فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ، فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ، فَقَاءَ كُلَّ شَيءٍ فِي بَطْنِهِ (''. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني فِي «الأوسط» (٣٩٦٠)، وحسنه المنذري فِي «الترغيب والترهيب» وصححه الألباني فِي «صحيحه» (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٦٢٩)، و «غلام»: عبد، و «يخرج لَهُ الخراج»: هو مَا يُقَرِّرُهُ السيد عَلَىٰ عبد، و عبده من مال يدفعه من كسبه، «الكهانة»: الإخبارُ عمَّا سيكون من غير دليل شرعي.

وَرَوَىٰ زَيدُ بنُ أَرْقَمَ ﴿ نَحْوَ رِوَايَةِ عَائِشَةَ ﴿ فَالَ: «فَأَدْخَل يَدَهُ فِي حَلْقِهِ فَجَعَل يَتَقُيّأُ، وَجَعَلَتْ -أي: اللَّقْمَةُ- لَا تَخْرُجُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ هَذِهِ لَا تَخْرُجُ إِلَّا بِالمَاءِ، فَدَعَا بِطَسْتٍ مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ يَشْرَبُ وَيَتَقَيَّأُ حَتَّىٰ رَمَىٰ بِهَا.

فَقِيلَ لَهُ: يَرْحَمُكَ اللهُ، كُلُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ هَذِهِ اللُّقْمَةِ؟!!

قَالَ: لَوْ لَمْ تَخْرُجْ إِلَّا مَعَ نَفْسِي لأَخْرَجْتُهَا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ، فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ»؛ فَخَشِيتُ أَنْ يَنْبُتَ شَيءٌ مِنْ جَسَدِي مِنْ هَذِهِ اللَّقْمَةِ»(۱).

وَعَنْ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ ﴿ مُسَرِبَ لَبَنًا فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي سَقَاهُ: مِنْ أَينَ لَكَ هَذَا اللَّبَنُ؟

فَأَخبَرَهُ أَنَّهُ وَرَدَ عَلَىٰ مَاءٍ قَدْ سَمَّاهُ، فَإِذَا نَعَمٌ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ وَهُمْ يَسْقُونَ، فَحَلَبُوهُ لِي مِنْ أَلْبَانِهَا، فَجَعَلْتُهُ فِي سِقَائِي وَهُوَ هَذَا، فَأَدْخَلَ عُمَرُ يَدَهُ فَاستَقَاءَهُ.

وَعَنْ عَلِيٍّ عَلِيٍّ فِي طِيبِ مَطْعَمِهِ أَنَّهُ كَانَ يُجَاءُ بِخُبْزِهِ فِي جِرَابٍ مِنَ المَدِينَةِ (٢). رَوَاهُ البَيهَقِيُّ فِي «شُعَبِ الإيمَانِ».

وَقَالَ ثَعْلَبَةُ بِنُ أَبِي مَالِكٍ: «إِنَّ عُمَرَ بِنَ الخَطَّابِ ﴿ فَهِ قَسَمَ مُرُوطًا بَينَ

<sup>(</sup>١) «حلية الأولياء» لأبي نعيم (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) «مختصر شعب الإيمان» (ص٨٢).

نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَبَقِيَ مِنْهَا مِرْطٌ جَيِّدٌ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤمِنِينَ، أَعْطِ هَذَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلَيُّ الَّتِي عِنْدَكَ -يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِيٍّ -.

فَقَالَ عُمَرُ: أَمُّ سَلِيطٍ أَحَتُّ بِهِ.

وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ، مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ تُزْفِرُ لَنَا القِرَبَ يَومَ أُحُدٍ»(١).

وَقَدْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ ﴿ فَا عَلَا فَكِ، وَفِيهَا:

«وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَأَلَ زَينَبَ بِنْتَ جَحْشٍ زَوْجَ النَّبِي عَلَيْ عَن أَمْرِي: «مَا عَلِمْتِ؟ –أَوْ: مَا رَأَيتِ؟».

فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي، وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيرًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ، فَعَصَمَهَا اللهُ بِالوَرَعِ»(٢).

وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَبدِ المَلِكِ قَالَتْ: «اشْتَهَىٰ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزِيزِ يَومًا عَسَلًا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا، فَوَجَّهنَا رَجُلًا عَلَىٰ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ البَرِيدِ إلَىٰ بَعْلَبَكَّ عِسَلًا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا، فَوَجَّهنَا رَجُلًا عَلَىٰ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ البَرِيدِ إلَىٰ بَعْلَبَكَ عِسَلًا، فَأَتَىٰ بِعَسَل.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٨٤٣)، وتزفرُ: تخيطُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري (۲۵۱۸)، ومسلم (۷۰۲۰).

فَقُلْتُ: إِنَّكَ ذَكَرْتَ عَسَلًا، وَعِنْدَنَا عَسَلٌ، فَهَلْ لَكَ فِيهِ؟

قَالَتْ: فَأَتَينَاهُ بِهِ، فَشَرِبَ.

ثُمَّ قَالَ: مِنْ أينَ لَكُم هَذَا العَسَلُ؟

قَالَتْ: وَجَّهْتُ رَجُلًا عَلَىٰ دَابَّةٍ مِنْ دَوَابِّ البَرِيدِ بِدِينَارٍ إِلَىٰ بَعْلَبَكَ، فَاشْتَرَىٰ لَنَا عَسَلًا.

فَأَرْسَلَ إِلَىٰ الرَّجُلِ فَقَالَ: انْطَلِقْ بِهَذَا الْعَسَلِ إِلَىٰ السُّوقِ فَبِعْهُ، وَارْدُدْ لَنَا رَأْسَ مَالِنَا، وَانْظُرْ إِلَىٰ الفَضْلِ، فَاجْعَلْهُ فِي عَلَفِ دَوَابِّ البَرِيدِ، وَلَوْ كَانَ يَنْفَعُ المُسْلِمِينَ قَيْئِي لَتَقَيَّاتُ»(۱).

وَرُبَّمَا غَفَلَ النَّاسُ عَن أَكْلِ الحَلَالِ، وَوَلَغُوا فِي الحَرَامِ ولُوغًا، وَهُمْ فِي الوَقْتِ ذَاتِهِ يَتَنَافَسُونَ فِي أَمُورٍ مِنَ الشَّرْعِ الحَنِيفِ مَطْلُوبَةٍ، وَلَكِنَّ طَلَبَهَا لَيسَ الوَقْتِ ذَاتِهِ يَتَنَافَسُونَ فِي أَمُورٍ مِنَ الشَّرْعِ الحَزامِ، وَإِقْبَالٍ عَلَىٰ الخَبَائِثِ؛ وَلِذَلِكَ يَرُدُّ شَيئًا بِإِزَاءِ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ تَورُّطٍ فِي الحَرَامِ، وَإِقْبَالٍ عَلَىٰ الخَبَائِثِ؛ وَلِذَلِكَ يَرُدُّ شَيئًا بِإِزَاءِ مَا هُمْ فِيهِ مِنْ أَجْلِ (تَصْحِيحِ الأَوْضَاعِ)، لَا مِنْ أَجْلِ تَرْكِ السُّنَّةِ، وَاجْتِنَابِ الفَضَائِل.

فَعَنِ الفُضَيلِ بنِ عِياضٍ قَالَ: «سُئِلَ سُفْيَانُ الثَّورِيُّ عَن فَضْلِ الصَّفِّ الأُوَّلِ، فَقَالَ: انظُرْ كِسْرَتَكَ الَّتِي تَأْكُلُ مِنْ أينَ تَأْكُلُهَا، وَصَلِّ فِي الصَفِّ الأَخِيرِ»(٢).

<sup>(</sup>١) كتاب «الورع» لأحمد بن حنبل (ص٨٥).

<sup>(</sup>٢) «مختصر شعب الإيمان» (ص٨٣).

ذَلِكَ لأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ كَسْبُهُ مِنْ حَرَامٍ، وَمَطْعَمُهُ مِنْ سُحْتٍ، فَمَاذَا يَنْفَعُهُ اجتِهَادُهُ وَسَعْيُهُ؟!!

وَقَدْ قَالَ يُوسُفُ بِنُ أَسْبَاطٍ: «إِذَا تَعَبَّدَ الشَّابُ، يَقُولُ إِبْلِيسُ: انْظُروا مِنْ أَسْبَاطٍ: «إِذَا تَعَبَّدَ الشَّابُ، يَقُولُ إِبْلِيسُ: انْظُروا مِنْ أَيْنَ مَطْعَمُهُ، فَإِذَا كَانَ مَطْعَمُهُ مَطْعَمَ سُوءٍ، قَالَ: دَعُوهُ، لَا تَشْتَغِلُوا بِهِ، دَعُوهُ يَنْ مَطْعَمُهُ، فَإِذَا كَانَ مَطْعَمُهُ مَطْعَمَ سُوءٍ، قَالَ: دَعُوهُ، لَا تَشْتَغِلُوا بِهِ، دَعُوهُ يَبْ مَطْعَمُهُ وَمَنْ مَلْعُهُمُ مَطْعَمُهُ مَطْعَمُهُ مَطْعَمُهُ مَطْعَمُ اللهَ مَعْ مَلْعُهُمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَلْمُ اللهُ مَنْ مُنْ مَلْمُ اللهُ اللهُل

وَقَدْ كَانَ أَحَمَدُ بِنُ حَنْبَلِ إِمَامَ الدُّنيَا فِي وَقْتِهِ، وَكَانَ الفَقْرُ رُبَّمَا عَضَّهُ بِنَابِهِ حَتَّىٰ لَيَخْرُجَ مُلْتَقِطًا سَنَابِلَ القَمْح مِنَ الحُقُولِ مَعَ المَسَاكِينِ.

قَالَ: «قَدْ خَرَجْتُ إِلَىٰ طَرْسُوسَ عَلَىٰ قَدَمَى، وَقَدْ كُنَّا نَخْرُجُ فِي اللِّقَاطِ».

وَمَعَ فَاقَتِهِ لَمْ يَقْبَلْ مِنْ أَحَدٍ شَيئًا، وَلَوْ كَانَ قَبِلَ لَكَانَ أَغْنَىٰ أَهْلِ الأَرْضِ، وَلَكِنَّهُ آثَرَ الآخِرَةَ، وَفَضَّلَ البَاقِيَةَ عَلَىٰ الفَانِيَةِ، حَتَّىٰ سَدَّ بَابَهُ إِلَىٰ دَارِ صَالِحٍ وَلَكِنَّهُ آثَرَ الآخِرَةَ، وَفَضَّلَ البَاقِيَةَ عَلَىٰ الفَانِيةِ، حَتَّىٰ سَدَّ بَابَهُ إِلَىٰ دَارِ صَالِحٍ وَلَدِهِ بَعْدَ أَنْ نَالَ مِنْ مَالِ السُّلْطَانِ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَدْخُلَ طَعَامَهُ مَا فِيهِ شُبْهَةً.

«أَتَىٰ عَلَىٰ أَحْمَدَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ مَا طَعِمَ فِيهَا مَرَّةً، وَكَانَ قَدْ تَخَطَّىٰ السَّبْعِينَ فَاسْتَقْرَضَ شَيئًا مِنَ الدَّقِيقِ، وَخَبَرُوا لَهُ بِالعَجَلَةِ، فَلَمَّا وُضِعَ بَينَ يَدَيهِ قَالَ: كَيفَ خَبَرْتُم بِهَذِهِ السُّرْعَةِ؟

قَالُوا: التَّنُّورُ فِي بَيتِ صَالِحِ مَسْجُورٌ، فَخَبَزْنَا هُنَاكَ بِالعَجَلَةِ.

فَلَمْ تَشْفَعْ سِنُّهُ، وَلَا شَفَعَ جُوعُهُ لأَهْلِهِ فِيمَا صَنَعُوا، وَذَعَرَهُ أَنْ تَدْخُلَ

<sup>(</sup>۱) «مختصر شعب الإيمان» (ص٨٣).

نَارُ صَالِح فِي طَعَامِهِ، وَقَالَ: ارْفَعُوا.

وَلَمْ يَأْكُلْ، ثُمَّ أَمَرَ بِسَدِّ بَابِهِ إِلَىٰ دَارِ صَالِحِ.

حَتَّىٰ نَسْمَاتِ الهَوَاءِ لَا يَرْضَىٰ أَنْ تَجِيئَهُ مِنْ طَرِيقِ مَالٍ لَا يَرْتَضِيهِ، وَإِنْ كَانَ يَمُوتُ، لَقَدْ أَقْبَلَ غُلَامٌ لِعَمِّهِ إِسْحَاقَ يُرَوِّحُ عَلَيهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ كَانَ يَمُوتُ، لَقَدْ أَقْبَلَ غُلَامٌ لِعَمِّهِ إِسْحَاقَ يُرَوِّحُ عَلَيهِ وَهُوَ مَرِيضٌ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِلَيلَتَينِ، فَنَهَاهُ؛ لأَنَّ عَمَّهُ اشتَرَىٰ هَذَا الغُلامَ مِنْ مَالِ السُّلْطَانِ»(١).

«وَحُمِلَ إِلَىٰ الحَسَنِ بنِ عَبْدِ العَزِيزِ الجَروِيِّ مِيرَاثُهُ مِنْ مِصْرَ مِئَةُ أَلْفِ دِينَارٍ، فَحَمَلَ إِلَىٰ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَل ثَلَاثَةَ أَكْيَاسٍ، فِي كُلِّ كِيسِ أَلْفُ دِينَارٍ.

فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، هَذِهِ مِنْ مِيرَاثٍ حَلَالٍ، فَخُذْهَا فَاسْتَعِنْ بِهَا عَلَىٰ عَائِلَتِكَ.

قَالَ: لَا حَاجَةَ لِي فِيهَا، أَنَا فِي كِفَايَةٍ.

فَرَدَّهَا وَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ شَيئًا»(٢).

وَيَعْدُ:

فَإِنَّ أَكْلَ الْحَلَالِ، وَاتِّقَاءَ الشُّبُهَاتِ، لَيسَ مِمَّا يَتَطَوَّعُ بِهِ المُسْلِمُ نَافِلَةً لَهُ؛ يُثَابُ إِنْ فَعَلَ، وَلَا عَلَيهِ إِنْ تَرَكَ.

بَلْ أَكْلُ الْحَلَالِ أَصْلُ الدِّينِ، وَأَكْلُ الْحَرَامِ هَلَاكُ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) «أحمد بن حنبل إمام أهل السنة» للجندي (ص١٥٥).

<sup>(</sup>٢) «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي (ص٢٩٩).

فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْظَلَةَ -غَسِيلِ المَلائِكَةِ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»(١).

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «غَايَةِ المَرَامِ»، وَقَالَ: وَرَدَتِ الرِّوَايَةُ هَكَذَا: «سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»، عَلَىٰ غَيرِ المَشْهُورِ فِي العَدَدِ(١).

وَالرِّبَا كَمَا بَيَّنَ النَّبِيُ ﷺ آثَامٌ بَعْضُهَا فَوقَ بَعْضٍ، وَإِنَّ أَدْنَاهَا لَمَخُوفٌ مُفظِعٌ، فَمَا الشَّأْنُ بِمَا فَوقَ ذَلِكَ؟

عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ عَلَىٰ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا (")، أَيْسَرُهَا: أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ ('). رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ شُننِ ابنِ مَاجَه» رقم (١٨٤٤).

#### 80%%%Q

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢١٩٥٧)، والدارقطني (ص٢٩٥).

<sup>(</sup>۲) «غاية المرام» (ص۱۲۷)، والحديث أخرجه أحمد (۲۰۹۰۱)، والدارقطني (۲۸۸۰)، وعبد الرزاق (۱۵۳٤۸)، وابن أبي شيبة (۲۲٤۲۳).

<sup>(</sup>٣) حُوبًا: إثمًا.

<sup>(</sup>٤) «سنن ابن ماجه» (۲۷۷٤).



#### لُغَةً:

الرِّبَا فِي اللَّغَةِ: الزِّيَادَةُ، وَالنَّمُوُّ، وَالعُلُوُّ، وَالاَرْتِفَاعُ. «رَبَا الشَّيءُ يَرْبُو رُبُوًّا، وَربَاءً: زَادَ وَنَمَا.

وَأَرْبَيْتُهُ: نَمَّيْتُهُ.

وَفِي التَّنْزِيلِ العَزِيزِ: ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّكَقَاتِ ﴾ [البقرة:٢٧٦].

وَالرَّبْوَةُ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الأرْضِ وَرَبَا.

وَالرَّبُوُ: النَّفَسُ العَالِي»(١).

وَقَالَ ابنُ الأثِيرِ نَجَمِّلَهُ: «الرِّبَا: الأصْلُ فِيهِ الزِّيَادَةُ؛ رَبَا المَالُ يَوْبُو رُبُوًا؛ إذَا زَادَ وَارْتَفَعَ، وَالاسْمُ: الرِّبَا، مَقْصُورٌ»(١).

وَقَالَ فِي «مُعْجَمِ مَقَاييسِ اللَّغَةِ»: «رَبَا الشَّيءُ يَربُو، إذَا زَادَ، وَرَبَا الرَّابِيَةَ يَربُوهَا، إذَا عَلَاهَا، وَرَبَا: أَصْلُهُ الرَّبُو، والرَّبُو: عُلُوُّ النَّفَسِ.

(١) «لسان العرب» لابن منظور، مادة «ربا» (ص١٥٧٢).

(٢) «النهاية فِي غريب الحديث والأثر» لابن الأثير (٢/ ١٩١).

وَالرَّبْوَةُ وَالرُّبْوَةُ: المَكَانُ المُرْتَفِعُ، وَيُقَالُ: أَرْبَتِ الحِنْطَةُ: زَكَتْ، وَيُقَالُ: رَبَّتُهُ إِذَا غَذَوْتُهُ؛ لأَنَّه إِذَا رَبَا نَمَا وَزَادَ»(١).

وَفِي الكِتَابِ العَزِيزِ وَالسُّنَّةِ المُطَهَّرَةِ استِعْمَالٌ لِلمَادَّةِ «رَبا» عَلَىٰ الأَصْلِ اللَّعْوِيِّ فِي مَوَاضِعَ؛ مِنْهَا:

قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ﴾ [البقرة:٢٧٦]؛ أي: يُضَاعِفُ أَجْرَهَا وَيُرَبِّيهَا وَيُنَمِّيهَا لَهُ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ كَمَثَكِ جَنَةِم بِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَتَانَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ﴾ [البقرة:٢٦٥]. وَالرَّبُوةُ: المَوْضِعُ المُوْتَفِعُ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ إِقَدَرِهَا فَآحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيَا ﴾ [الرعد: ١٧]، وَمَعْنَىٰ رَابِيًا: عَالِيًا.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَاإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ ﴾ [الحج:٥]، وَمَعْنَىٰ: رَبَتْ، انْتَفَخَتْ وَعَلَتْ.

وَفِي السُّنَّةِ المُشَرَّفَةِ: عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّب، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّب، وَإِنَّ اللهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُربِيهَا لِصَاحِبِهَا، كَمَا يُربِي أَحَدُكُم فَلُوَّهُ، حَتَىٰ تَكُونَ مِثلَ الجَبَلِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (٢/ ٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (١٣٤٤)، ومسلم (١٠١٤).

وَفِي قِصَّةِ أُمِّ إِسْمَاعِيلَ السَّيْكُا، عَنِ ابنِ عبَّاسٍ عِيْنَ الْوَكَانَ البَيتُ مُرْ تَفِعًا مِنَ الأرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيهِ السُّيولُ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ»(١).

## وَالخُلاصَةُ:

أَنَّ الرِّبَا فِي اللَّغَةِ: النُّموُّ، وَالزِّيَادَةُ، وَالعُلُوُّ، وَالارْتِفَاعُ. وَالارْتِفَاعُ. وَأَمَّا الرِّبَا شَرْعًا:

فَقَدْ عَرَّفَهُ ابنُ قُدَامَةَ رَجَالِللهُ بِقُولِهِ: «الرِّبَا: الزِّيَادَةُ فِي أَشْيَاءَ مَخْصُوصَةٍ» ("). وَقَالَ ابنُ العَرَبِيِّ رَجَالِللهُ: «المُرَادُ بِالرِّبَا: كُلُّ زِيَادَةٍ لَمْ يُقَابِلُهَا عِوَضٌ» (1).

«وَيَظْهَرُ مِنْ هَذَينِ التَّعْرِيفَينِ شُمُولُهُمَا رِبَا القُروضِ، وَرِبَا البُيُوعِ؛ حَيثُ تُوجَدُ الزِّيَادَةُ فِيهِمَا، إلَّا أنَّ تَعْرِيفَ الإمَامِ ابنِ العَرَبِي غَيرُ مَانِعٍ، حَيثُ تَدْخُلُ

«بعدل»: بوزن أو قيمة. «طيب»: حلال. «يُربيها»: ينميها، ويضاعف أجرها. «لصاحبها»: للذي أنفقها، «الفَلُوُّ»: بفتح الفاء وضمِّها: المُهرُ الصغيرُ.

(١) أخرجه البخاري (٣١٨٤).

(٢) أخرجه البخاري (٥٧٧)، ومسلم (٢٠٥٧).

(٣) «المغنى» لابن قدامة (٤/ ١٢٢).

(٤) «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٤٢).

=

المترهيب من الربا <u>ooooooooooooooooooooooooooooooo</u> المترهيب من الربا

وَمِنَ التَّعْرِيفَاتِ الشَّامِلَةِ لِلرِّبَا: «هُوَ كُلُّ زِيَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ فِي العَقْدِ خَالِيَةٍ عَن عِوَضٍ مَشْرُوعٍ» (1).

وَالْعَلَاقَةُ بَينَ الْمَعْنَينِ -اللَّعُويِّ وَالشَّرْعِيِّ-، وَاضِحَةٌ لَا تَخْفَىٰ؛ فَكَلِمَةُ «رِبًا» فِي اللَّغَةِ عَامَّةٌ تَشْمَلُ كُلَّ زِيَادَةٍ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ حِسِّيَّةً أَمْ مَعْنَوِيَّةً، وَسَواءٌ كَانَتْ هِذِهِ الزِّيَادَةُ حِسِّيَّةً أَمْ مَعْنَوِيَّةً، وَسَواءٌ كَانَتْ فِي مُتَّحِدَي وَسَواءٌ كَانَتْ فِي مُتَّحِدَي الْجِنْسِ الشَّيءِ نَفْسِهِ أَمْ مِنْ خَارِجٍ عَنْهُ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ فِي مُتَّحِدَي الْجِنْسِ أَمْ فِي غَيرِ مُتَّحِدَي الْجِنْسِ.

وَكَلِمَةُ «رِبًا» فِي اللَّغَةِ -عَلَىٰ هَذَا- عَامَّةٌ شَامِلَةٌ، لَا تَحْتَاجُ لِإِلْحَاقِ غَيرِهَا بِهَا.

وَالمَعْنَىٰ الاصْطِلَاحِيُّ لَمْ يَبْعُدْ عَنِ المَعْنَىٰ اللَّغَوِيِّ؛ فَكِلَاهُمَا يَدُورُ وَالمَعْنَىٰ اللَّعُونِيَّ؛ فَكِلَاهُمَا يَدُورُ حَوْلَ الزِّيَادَةِ، وَإِنْ كَانَ المَعْنَىٰ الاصْطِلَاحِيُّ قَيَّدَهَا بِكُونِهَا زِيَادَةً فِي أَشْيَاءَ مَخصُوصَةٍ، وهَذَا شَأَنُ كُلِّ تَعْرِيفٍ اصْطِلَاحِيٍّ مَعَ المَعْنَىٰ اللَّغُويِّ (٣).

#### 80%综级

(١) «التدابير الواقية من الرِّبًا في الإسلام» (ص٢٦).

<sup>(</sup>۲) «معجم لغة الفقهاء» (ص۲۱۸).

<sup>(</sup>٣) «الربا والمعاملات المصرفية» (ص٥٥).



يَنْقَسِمُ الرِّبَا إِلَىٰ نَوْعَينِ رَئِيسَينِ هُمَا:

رِبَا النَّسِيئةِ: وَهُوَ الزِّيَادَةُ المَشْرُوطَةُ مُقَابِلَ الأَجَل.

وَرِبَا الفَضْلِ: وَهُوَ بَيعُ شَيءٍ مِنَ الأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا.

«وَالرِّبَا شَرْعًا: زِيَادَةٌ فِي أَشْيَاءَ، ونَسَآءٌ فِي أَشْيَاءَ، وَرِبَا الفَضْلِ: هُوَ التَّفَاضُلُ فِي بَيعِ كُلِّ جِنْسٍ بِجِنْسِهِ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا، وَرِبَا النَّسِيئَةِ: تَأْخِيرُ القَبْضِ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا، وَرِبَا النَّسِيئَةِ: تَأْخِيرُ القَبْضِ فِيمَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا.

فَلَيسَ كُلُّ زِيَادَةٍ رِبًا فِي الشَّرْعِ، وَلَيسَ كُلُّ زِيَادَةٍ فِي بَيعٍ رِبًا، إِذَا كَانَ المَبِيعَانِ مِمَّا تَجُوزُ فِيهِمَا الزِّيَادَةُ؛ فَلَوْ بِعْتَ سَيَّارَةً بِسَيَّارَتَينِ فَلَا بَأْسَ، وَكِتَابًا بِكَابَينِ فَلَا بَأْسَ؛ لأَنَّهُ لَيسَ كُلُّ زِيَادَةٍ تَكُونُ رِبًا، بَلِ الزِّيَادَةُ الَّتِي تَكُونُ رِبًا هِيَ بَكُونُ رَبًا هِيَ الْخَارَةُ التِّي تَكُونُ رِبًا هِيَ مَا إِذَا وَقَعَ الْعَقْدُ بَينَ شَيئينِ يَحْرُمُ بَينَهُمَا التَّفَاضُلُ» (۱).

وَالنَّسِيئَةُ: التَّأجِيلُ وَالتَّأخِيرُ. وَالفَضْلُ: الزِّيَادَةُ.

<sup>(</sup>۱) «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٨/ ٣٩٢).



هُوَ رِبَا القُروضِ، وَسَمَّاهُ ابنُ القَيِّمِ رَجَعْلَلْلهُ: الرِّبَا الجَلِيَّ.

قَالَ لَحَمْلَتُهُ: «الرِّبَا الجَلِيُّ: رِبَا النَّسِيئَةِ، وَهُوَ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ فِي الجَاهِلِيَّةِ، مِثْل أَنْ يُؤَخِّرَ دَينَهُ، وَيَزِيدَهُ فِي المَالِ، وَكُلَّمَا أَخَرَهُ زَادَ فِي المَالِ حَتَّىٰ تَصِيرَ المِئَةُ عِدَّةَ آلَافٍ مُؤلَّفَةٍ»(١).

وَسَمَّىٰ العُلَمَاءُ رِبَا النَّسِيئَةِ: رِبَا الجَاهِلِيَّةِ؛ لأَنَّ تَعَامُلَ الجَاهِلِيِّينَ بِالرِّبَا كَانَ بِهِ.

قَالَ شَيخُ الإسْلَامِ ابنُ تَيمِيكَ أَرْحَلُللهُ: «كَانَ أَصْلُ الرِّبَا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنَّ الرَّجُلَ يكُونُ لَهُ عَلَىٰ الرَّجُلِ المَالُ المُؤجَّلُ، فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ لَهُ: أَتَقْضِي أَمْ تُربِي؟ يَكُونُ لَهُ عَلَىٰ الرَّجُلِ المَالُ المُؤجَّلُ، فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ لَهُ: أَتَقْضِي أَمْ تُربِي؟

فَإِنْ وَفَّاهُ وَإِلَّا زَادَ هَذَا فِي الأَجَلِ، وَزَادَ هَذَا فِي المَالِ، فَيَتَضَاعَفُ المَالُ وَالْأَصْلُ وَاحِدٌ»(٢).

وَقَالَ الجَصَّاصُ رَحَمْ لِشَهُ: «الرِّبَا الَّذِي كَانَتِ العَرَبُ تَعْرِفُهُ وَتَفْعَلُهُ؛ إنَّمَا

<sup>(</sup>١) «إعلام الموقعين» (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» (٢٩/ ١٨).

كَانَ قَرضَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ إلَىٰ أَجَلِ، بِزِيَادَةٍ عَلَىٰ مِقْدَارِ مَا اسْتُقْرِضَ، عَلَىٰ مَا يَتَرَاضَوْنَ بِهِ، هَذَا كَانَ المُتَعَارَفَ المَشْهُورَ عِنْدَهُم.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا كَانَ قُرْضًا مُؤَجَّلًا بِزِيَادَةٍ مَشْرُوطَةٍ، فَكَانَتِ الزِّيَادَةُ بَدَلًا مِنَ الأَجَلِ، فَأَبْطَلَهُ اللهُ تَعَالَىٰ وَحَرَّمَهُ (''.

وَسَمَّىٰ بَعْضُ العُلَمَاءِ رِبَا القُروضِ: الرِّبَا الحَقِيقيَّ، فَقَالَ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّبَا الحَقِيقيَّ، فَقَالَ: «وَاعْلَمْ أَنَّ الرِّبَا عَلَىٰ وَجْهَين: حَقِيقيُّ، وَمَحْمُولٌ عَلَيهِ.

أمَّا الحَقِيقيُّ فَهُوَ فِي الدُّيُونِ، وَفِيهِ قَلْبٌ لِمَوضُوعِ المُعَامَلَاتِ، وكَانَ النَّاسُ مُنْهَمِكِينَ فِيهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَشَدَّ الانْهِمَاكِ، وَكَانَ قَدْ حَدَثَ لأَجْلِهِ النَّاسُ مُنْهَمِكِينَ فِيهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَشَدَّ الانْهِمَاكِ، وَكَانَ قَدْ حَدَثَ لأَجْلِهِ مُحَارَبَاتٌ مُسْتَطِيرَةٌ، وَكَانَ قَلِيلُهُ يَدْعُو إلَىٰ كَثِيرِهِ، فَوَجَبَ أَنْ يُسَدَّ بَابُهُ بِالكُلِّيَةِ، وَلِذَلِكَ نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ فِي شَأْنِهِ مَا نَزَلَ»(١).

«وَالرِّبَا مُحَرَّمٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ، وَمَرْتَبَتُهُ أَنَّهُ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ، لأَنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ: ﴿وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَيْلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ فَالَا مَا مَعُواْ فَاذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

وَلأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَقَالَ:

<sup>(</sup>١) «أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) «حجة الله البالغة» (٢/ ١٠٦).

الترهيب من الربا ممموهه ممموهه ممموهه ممموهه ممموهه ممموه ممموه ممموه ممموه ممموه ممموه الترهيب من الربا  $(1)^{(1)}$ .

فَالرِّبَا مِنْ أَعْظَمِ الكَبَائِرِ، وَقَدْ ذَكَرَ شَيخُ الإسْلَامِ نَحَلَلْلَهُ فِي كِتَابِهِ «إِبْطَالُ التَّحْلِيلِ»، أَنَّهُ جَاءَ مِنَ الوَعِيدِ فِي الرِّبَا مَا لَمْ يَأْتِ فِي أَيِّ ذَنْبٍ آخَرَ سِوَىٰ الشِّركِ وَالكُفْرِ.

وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِهِ، وَلِهَذَا مَنْ أَنْكَرَ تَحْرِيمَهُ مِمَّنْ عَاشَ فِي بِيئَةٍ مُسْلِمَةٍ فَإِنَّهُ مُرْتَدُّ، لأَنَّهُ مِنَ المُحَرَّمَاتِ الظَّاهِرَةِ المُجْمَعِ عَلَيهَا، وَقَدْ وَقَعَ الخِلَافُ فِي بَعْضِ الصُّورِ»(٢).

وَرِبَا القُروضِ لَمْ يَكُنْ خَاصًّا بِالجَاهِلِيَّةِ القَدِيمَةِ وَحْدَهَا، بَلْ هُوَ اليَومَ أَكْثُرُ مِنْهُ بِالأَمْسِ وَأَرْبَىٰ، بَلْ إِنَّ النِّظَامَ المَالِيَّ العَالَمِيَّ لَا يَقُومُ إِلَّا عَلَىٰ أَسَاسٍ مِنْ رِبَا القُرُوضِ الَّذِي حَرَّمَهُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ.

«إِنَّ انتِشَارَ رِبَا القُروضِ لَمْ يَكُنْ فِي الجَاهِلِيَّةِ فَحَسْب، بَلْ هُوَ النَّوعُ المُنْتَشِرُ الآنَ، وَالمُسْتَعْمَلُ فِي البُنُوكِ وَالمَصَارِفِ، وَهُوَ السَّبَ الرَّئِيسُ لَكَثِيرٍ المُنْتَشِرُ الآنَ، وَالمُسْتَعْمَلُ فِي البُنُوكِ وَالمَصَارِفِ، وَهُوَ السَّبَ الرَّئِيسُ لَكَثِيرٍ مِنَ المَشَاكِل الاقتِصَادِيَّةِ العَالَمِيَّةِ اليَومَ»(").

قَالَ ابنُ قُدَامَةً رَجَمْلَللهُ: «وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ فَهُوَ حَرَامٌ بِغَيرِ خِلَافِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٩٨).

<sup>(</sup>۲) «الشرح الممتع» (۸/ ۳۹۲).

<sup>(</sup>٣) «التدابير الواقية من الربا» (ص٢٨).

قَالَ ابنُ المُنْذِرِ: أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ المُسْلِفَ إِذَا شَرَطَ عَلَىٰ المُسْتَلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَأَسْلَفَ عَلَىٰ ذَلِكَ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَىٰ ذَلِكَ رِبًا»(١).

وَقَدْ حَاوَلَ أَقْوَامٌ أَنْ يُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللهُ، بِمَا تُلْقِيهِ إلَيهِم شَيَاطِينُهُم مِنْ حُجَجٍ فَارِغَةٍ، لَا تُسْقِطُ ذُبَابَةً مِنَ ارْتِفَاعِ نِصْفِ مِتٍ عَيْ حَيثُ زَعَمُوا أَنَّ المُرَابِي حُجَجٍ فَارِغَةٍ، لَا تُسْقِطُ ذُبَابَةً مِنَ ارْتِفَاعِ نِصْفِ مِتٍ عَيْثُ زَعَمُوا أَنَّ المُرابِي كَجَجٍ فَارِغَةٍ، لَا تُسْقِطُ ذُبَابَةً مِنَ ارْتِفَاعِ نِصْفِ مِتٍ عَيْهِ، أَمَّا الآنَ فَإِنَّ المَصْرِفَ -وَهُوَ كَانَ هُوَ الَّذِي يُقرِضُ نَظيرَ فَائِدَةٍ تَعُودُ عَلَيهِ، أَمَّا الآنَ فَإِنَّ المَصْرِفَ -وَهُوَ الطَّرَفُ الأَقْوَى - يَقْتَرِضُ نَظِيرَ فَائِدَةٍ يَدْفَعُهَا لِلمُقْرِضِ، وهَذَا فِي صَالِحِ صَاحِب المَالِ الضَّعِيفِ.

وَقَالَ آخَرُونَ: إِنَّ الرِّبَا مَقْصُورٌ عَلَىٰ الفَائِدَةِ الَّتِي يَكُونُ القَرْضُ فِيهَا لِلاستِهْلَاكِ، لَا لِلاسْتِعْلَالِ، وَقَالُوا: كَانَ رِبَا الجَاهِلِيَّةِ مَقْصُورًا عَلَىٰ الفَائِدَةِ الَّتِي كَانَ القَرْضُ فِيهَا لِلاسْتِهْلَاكِ.

وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ أَحَدُ المُسْتَشْرِقِينَ فَرَدَّدُوهُ.

وَكَلِمَةُ الرِّبَا لَا يُرَادُ بِهَا إِلَّا الزِّيَادَةُ، إِذْ إِنَّهَا مِنْ (رَبَا يَرْبُو)؛ بِمَعْنَىٰ: زَادَ، وَلأَنَّ النَّصَّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الامْتِنَاعَ عَنِ الرِّبَا يَكُونُ بِأَخْذِ رَأْسِ المَالِ فَقَطْ، لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمُ مُرُهُ وَسُ أَمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا ثُظْلَمُونَ وَلاَ ثُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُخَصَّصَ النَّصُّ العَامُّ بِفَرْضٍ عَقْلِيٍّ يُفْرَضُ، وَلَا دَلِيلَ عَلَىٰ هَذَا الفَرْض.

<sup>(</sup>۱) «المغنى» لابن قدامة (٤/ ٣٦٠).

وَلأَنَّ العُلَمَاءَ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ زِيَادَةٍ فِي الدَّينِ فِي نَظِيرِ الأَجَلِ رِبًا؛ عَلَىٰ ذَلِكَ أَجْمَعَ الصَّحَابَةُ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ أَجْمَعَ التَّابِعُونَ، وَعَلَىٰ ذَلِكَ أَجْمَعَ الفُقَهَاءُ المُجْتَهِدُونَ.

وَالدَّارِسُ لِحَيَاةِ العَرَبِ فِي جَاهِلِيَّتِهِم يَسْتَبْعِدُ أَنْ تَكُونَ قُروضُهُم لِلاسْتِهْلَاكِ، وَيُرَجِّحُ أَنَّ قُروضَهُم كَانَتْ لِلاسْتِهْلَاكِ، لأَنَّ العَرَبَ كَانَتْ لِلاسْتِهْلَاكِ، لأَنَّ العَرَبَ كَانَتْ حَيَاتُهُم سَاذَجَةً، وَلَمْ تَكُنْ مُتَنَوِّعَةَ الحَاجَاتِ، وَالقَرْضُ لِلاسْتِهْلَاكِ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ تَنَوَّعَتْ حَاجَاتُهُ، وَكَثْرَتْ مَطَالِبُهُ، وَتَبَاطَأَتْ عَنِ الوَفَاءِ بِهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ لَمَنْ تَنَوَّعَتْ حَاجَاتُهُ، وَكَثُرَتْ مَطَالِبُهُ، وَتَبَاطَأَتْ عَنِ الوَفَاءِ بِهَا فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ مَوَادِدُهُ.

وَمَنْ كَانَ قَلِيلَ المَطَالِبِ غَيرَ مُتَنَوِّعِ الحَاجَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَقْتَرِضُ، وكَانَ طَعَامُ أَهْلِ البَادِيَةِ التَّمْرَ وَاللَّبَنَ، وَيَنْدُرُ مَنْ لَا يَجِدُهُمَا، ومَن لَا يَجِدُهُمَا يَجِدُ مَنْ يُوسِّعُ عَلَيهِ مِنْ غَيرِ بَدَلٍ، وَبِالتَّالِي مِنْ غَيرِ فَائِدَةٍ (١).

وَقُلْ لِمِثْلِ مَنِ ادَّعَىٰ مَا ادَّعَىٰ: سَيَظَلُّ الرِّبَا رِبًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ المُؤمِنِينَ، وَإِنْ أَفْتَىٰ الَّذِينَ لِا يَعْلَمُونَ.

«إِنَّ النُّصُوصَ الْقُرْآنِيَّةَ الوَارِدَةَ بِالتَّحْرِيمِ تَدُلُّ عَلَىٰ أَمْرَينِ ثَابِتَينِ لَا مَجَالَ لِلشَّكَ فِيهِمَا:

الأَمْرُ الأَوَّلُ: أَنَّ كَلِمَةَ الرِّبَالَهَا مَدْلُولٌ لُغويٌّ عِنْدَ العَرَب، كَانُوا يَتَعَامَلُونَ بِهِ

<sup>(</sup>١) راجع: «تحريم الرِّبَا تنظيم اقتصادي» لأبي زهرة -غفر الله له- (ص٣٧).

وَيَتَعَارَفُونَهُ، وأَنَّ هَذَا المَدْلُولَ هُوَ زِيَادةُ الدَّينِ نَظِيرَ أَجَلٍ، وأَنَّ النَّصَّ القُرْآنيَّ كَانَ وَاضِحًا فِي تَحْرِيمِ ذَلِكَ النَّوعِ.

وَقَدْ فَسَّرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بِأَنَّهُ الرِّبَا الجَاهِلِيُّ.

فَلَيسَ لأَيِّ إِنْسَانٍ -فَقِيهٍ أَوْ غَيرِ فَقِيهٍ - أَنْ يَدَّعِيَ إِبهَامًا فِي هَذَا الْمَعْنَىٰ اللَّغَويِّ، أَوْ عَدَمَ تَعْيينِ الْمَعْنَىٰ تَعْيينًا صَادِقًا، فَإِنَّ اللَّغَةَ عَيَّنَهُ، وَالنَّصُّ القُرْآنيُّ عَيَّنَهُ بِقَولِهِ: ﴿وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ ﴾ [البقرة:٢٧٩].

الأَمْرُ الثَّانِي: هُوَ إِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الدَّينِ نَظِيرَ الأَجَلِ هُوَ رِبًا مُحرَّمٌ يَنْطَبِقُ عَلَيهِ النَّصُّ القُرْآنيُّ، وَأَنَّ مَنْ يُنْكِرهُ أَوْ يُمَارِي فِيهِ فَإِنَّمَا يُنْكِرُ أَمْرًا قَدْ عُلِمَ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ.

وَلَا يَشُكُّ عَالِمٌ فِي أَيِّ عَهْدٍ مِنْ عُهُودِ الإسْلَامِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الدَّينِ نَظِيرَ تَأْجِيلِهِ رِبًا لَا شَكَّ فِيهِ»(١).

وَعَلَىٰ هَذَا الَّذِي تَقَرَّرَ جَاءَتْ فَتُوَىٰ مَجْمَعِ الفِقْهِ بِمُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الْإِسْلَامِيِّ، وَهِيَ:

(۱) «تحريم الرِّبَا تنظيم اقتصادي» (ص٢٢).



# فَتْوَى مَجْمَع الفِقْهِ بِمُنَظَّمَةِ الْمُؤتَمرِ الإسلامِيّ ﴿

# بِنُهُ اللَّهُ الرَّجْ الرَّالَةُ الرَّالِيُّ اللَّهُ اللّ

الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ.

# قَرَارٌ رَقْم (١٠) بِشَأَن حُكْمِ التَّعَامُلِ المَصْرِفيِّ بِالفَوَائِدِ وَحُكْم التَّعَامُلِ بِالمَصَارِفِ الإسْلَامِيَّةِ

### أمَّا يَعْدُ:

فَإِنَّ مَجْلِسَ مَجْمَعِ الفِقْهِ الإسْلَامِيِّ المُنْبَثِقِ عَنْ مُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِ الإسْلَامِيِّ المُنْبَثِقِ عَنْ مُنَظَّمَةِ المُؤْتَمَرِهِ الإَسْلَامِيِّ المُوافِقِ فِي دَوْرَةِ انْعِقَادِ مُؤتَمَرِهِ الثَّانِي مِنْ (١٠-١٦ مِنْ رَبِيعِ الثَّانِي ١٤٠٦هـ)، المُوافِقِ ٢٨-٢٢ مِنْ دِيسَمْبِر ١٩٨٥).

بَعْدَ أَنْ عُرِضَتْ عَلَيهِ بُحُوثٌ مُختَلِفَةٌ فِي التَّعَامُلِ المَصْرِفِيِّ المُعَاصِرِ، وَبَعدَ التَّعَامُلِ فِيمَا قُدِّمَ، وَمُنَاقَشَتِهِ مُنَاقَشَةً مُرَكَّزَةً أَبْرَزَتِ الآثَارَ السَّيِّئَةَ لِهَذَا التَّعَامُلِ عَلَىٰ التَّعَامُلِ عَلَىٰ النَّظَامِ الاقتِصَادِيِّ العَالَمِ الثَّالِثِ. النَّظَامِ الاقتِصَادِيِّ العَالَمِ الثَّالِثِ.

وَبَعْدَ التَّأَمُّلِ فِيمَا جَرَّهُ هَذَا النِّظَامُ مِنْ خَرَابٍ نَتِيجَةَ إعْرَاضِهِ عَمَّا جَاءَ فِي كِتَابِ اللهِ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا -جُزْئِيًّا وَكُلِّيًّا- تَحْرِيمًا وَاضِحًا بِدَعْوَتِه إلَىٰ التَّوبَةِ مِنْهُ وَلَىٰ اللهِ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا -جُزْئِيًّا وَكُلِّيًّا- تَحْرِيمًا وَاضِحًا بِدَعْوَتِه إلَىٰ التَّوبَةِ مِنْهُ وَإلَىٰ اللهِ مِنْ تَحْرِيمِ الرِّبَا القُروضِ دُونَ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ قَلَّ أَوْ وَإِلَىٰ اللهِ تَصَادِ عَلَىٰ استِعَادَةِ رُءُوسِ أَمْوَالِ القُروضِ دُونَ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ قَلَّ أَوْ كُثُر، وَمَا جَاءَ مِنْ تَهْدِيدٍ بِحَرْبٍ مُدَمِّرةٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ لِلمُرَابِينَ.

### قَرَّرَ:

أُوَّلًا: أَنَّ كُلَّ زِيَادَةٍ -أَوْ فَائِدَةٍ - عَلَىٰ الدَّينِ الَّذِي حَلَّ أَجَلُهُ، وَعَجَزَ المَدِينُ عَنِ الوَفَاءِ مُقَابِلَ تَأْجِيلِهِ، وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ -أو الفَائِدَةُ - عَلَىٰ القَرْضِ مُنْذُ بِدَايَةِ عَنِ الوَفَاءِ مُقَابِلَ تَأْجِيلِهِ، وَكَذَلِكَ الزِّيَادَةُ -أو الفَائِدَةُ - عَلَىٰ القَرْضِ مُنْذُ بِدَايَةِ العَقْدِ: هَاتَانِ الصُّورَتَانِ رِبًا مُحَرَّمٌ شَرْعًا.

ثَانِيًا: أَنَّ البَدِيلَ الَّذِي يَضْمَنُ السُّيُولَةَ المَالِيَّةَ وَالمُسَاعَدَةَ عَلَىٰ النَّسَاطِ الاقتِصَادِيِّ حَسْبَ الصُّورَةِ الَّتِي يَرْتَضِيهَا الإسْلَامُ: هِيَ التَّعَامُلُ وَفْقًا لِلاَّحْكَامِ الاقتِصَادِيِّ حَسْبَ الصُّورَةِ الَّتِي يَرْتَضِيهَا الإسْلَامُ: هِيَ التَّعَامُلُ وَفْقًا لِلاَّحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَاسِيَّمَا مَا صَدَرَ عَنْ هَيْئَاتِ الفَتْوَىٰ المَعْنِيَّةِ بِالنَّظَرِ فِي جَمِيعِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَاسِيَّمَا مَا صَدَرَ عَنْ هَيْئَاتِ الفَتْوَىٰ المَعْنِيَّةِ بِالنَّظَرِ فِي جَمِيعِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَاسِيَّمَا مَا صَدَرَ عَنْ هَيْئَاتِ الفَتْوَىٰ المَعْنِيَّةِ بِالنَّطَرِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّعَامُلُ الَّتِي تُمَارِسُهَا المَصَارِفُ الإسْلَامِيَّةُ فِي الوَاقِعِ العَمَلِيِّ.

قَالِثًا: قرَّرَ المَجْمَعُ التَّأْكِيدَ عَلَىٰ دَعْوَةِ الحُكُومَاتِ الإسْلَامِيَّةِ إِلَىٰ تَشْجِيعِ المَصَارِفِ الإسْلَامِيَّةِ القَائِمَةِ، وَالتَّمْكِينِ لإِقَامَتِهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ إسْلَامِيٍّ لِتُغَطِّي المَصَارِفِ الإسْلَامِيِّ لِتُغطِّي كُلِّ بَلَدٍ إسْلَامِيٍّ لِتُغطِّي حَاجَةَ المُسْلِمِينَ، كَي لا يَعِيشَ المُسْلِمُ فِي تَنَاقُضٍ بَينَ وَاقِعِهِ وَمُقْتَضَيَاتِ عَقِيدَتِهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ (۱).

<sup>(</sup>١) «موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي» للسالوس -غفر الله له- (ص١٨١).



هُوَ بَيعُ الجِنْسِ الوَاحِدِ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا، وَذَلِكَ كَبَيعِ إِرْدَبِّ قَمْحِ بِإِرْدَبِّ وَرُبُعٍ مِنَ القَمْحِ مَثَلًا، أَوْ بَيعِ صَاعِ تَمْرٍ بِصَاعٍ وَنِصْفٍ مِنَ التَّمْرِ مَثَلًا، أَوْ بَيع أُوقِيَّةٍ مِنْ فِضَّةٍ بِأُوقِيَّةٍ وَدِرْهَمِ مِنْ فِضَّةٍ مَثَلًا.

وَقَدْ نَصَّ الحَدِيثُ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الرِّبَا فِي سِتَّةِ أَعِيَانٍ هِيَ: الذَّهبُ، وَالفِضَّةُ، وَالقَمْحُ، وَالشَّعِيرُ، وَالتَّمْرُ، وَالمِلْحُ.

فَعَنْ أَبِي سَعيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبُ بِالذَّهَبُ وَالمِلْحُ وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالفَضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمُعْطِي بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أو استَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالمُعْطِي بِالمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أو استَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الآخِذُ وَالمُعْطِي فِيهِ سَواءٌ ﴿ (). رَوَاهُ أَحمَدُ، وَمُسْلِمٌ.

فَعَنْ عُبَادَةَ بِنِ الصَّامِتِ عَلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١١٩٢٨)، ومسلم (١٥٨٤).

وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْح، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اختَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيفَ شِئْتُم، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (۱). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ.

## وَيَدْخُلُ الرِّبَا فِي تِلْكَ الأصْنَافِ مِنْ وجُوهٍ ؛ هِيَ:

أُولًا: أَنْ يُبَاعَ الجِنْسُ الوَاحِدُ بِجِنْسِهِ كَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، أَوِ الفِضَّةِ بِالفِضَّةِ مُتَفَاضِلًا.

ثَانِيًا: أَنْ يَخْتَلِفَ الجِنْسَانِ كَالذَّهَبِ بِالفِضَّةِ، وَالتَّمْرِ بِالشَّعِيرِ، وَلَكِنْ، أَحَدُهُمَا حَاضِرٌ وَالآخَرُ غَائِبٌ، لِقَولِهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ» (''. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

وَلِنَهْيهِ ﷺ أَنْ يُبَاعَ جِنْسٌ مِنْ تِلْكَ الأَجْنَاسِ حَاضِرٌ بِغَائِبٍ: «لَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزِ». مُتَّفَقٌ عَلَيهِ<sup>(٣)</sup>.

وَالوَرِقُ: الفِضَّةُ. وَالنَّاجِزُ: الحَاضِرُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٢٧٢٧)، ومسلم (١٥٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٠٧٠)، ومسلم (١٥٨٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٢٠٦٩)، ومسلم (١٥٩٦).

وَهَاءَ وَهَاءَ؛ أي: يَدًا بِيَدٍ.

وَالقَاعِدَةُ الفِقْهِيَّةُ فِي هَذَا النَّوعِ مِنَ التَّعَامُلِ هِيَ أَنَّهُ: إِذَا اتَّحَدَ الجِنْسَانِ حَلَ التَّفَاضُلُ حَرُمَ الزِّيَادَةُ وَالنَّسَاءُ -أي: التَّاجيلُ-، وَإِذَا اختَلَفَ الجِنْسَانِ حَلَّ التَّفَاضُلُ دُونَ النَّسَاءُ.

لَمْ يَكُنْ نِظَامُ الفَائِدَةِ -الذِي هُوَ الرِّبَا- حَرَامًا فِي الإِسْلَامِ وَحْدَهُ، بَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ فِي التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ تَحْرِيمَ الرِّبَا عَلَىٰ اليَهُودِ، كَمَا فِي مُحَرَّمٌ فِي التَّورَاةِ وَالإِنْجِيلِ، وَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ تَعْرِيمَ الرِّبَا عَلَىٰ اليَهُودِ، كَمَا فِي شَرِيعَةِ مُوسَىٰ الطَّيْلَا، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيَظُلِمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتِ شَرِيعَةِ مُوسَىٰ الطَّيْلا، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيَظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِبَتِ اللهِ كَثِيرًا اللهِ كَثِيرًا اللهِ كَثِيرًا اللهِ كَثِيرًا اللهِ كَثِيرًا اللهِ كَثِيرًا اللهِ كَاللهِ مَا اللهِ عَلَيْهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ كَثِيرًا اللهِ كَاللهِ اللهِ كَاللهِ اللهِ كَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

«أَخْبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ كَثِيرًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي كَانَتْ حَلَالًا عَلَيهِم، وهَذَا تَحرِيمُ عُقُوبَةٍ، بِسَبِ ظُلْمِهِم وَاعتِدَائِهِم وَصَدِّهِمُ النَّاسَ عَلَيهِم، وهَذَا تَحرِيمُ عُقُوبَةٍ، بِسَبِ ظُلْمِهِم وَاعتِدَائِهِم وَصَدِّهِمُ النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْعِهِم إيَّاهُم مِنَ الهُدَىٰ، وَبِأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، فَمَنعُوا عَن سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْعِهِم إيَّاهُم مِن الهُدَىٰ، وَبِأَخْذِهِمُ اللهُ مِنْ جِنسِ فِعْلِهِم، فَمَنعُهُم اللهُ مِنْ جِنسِ فِعْلِهِم، فَمَنعُهُم اللهُ مِنْ جِنسِ فِعْلِهِم، فَمَنعَهُم مِن كَثِيرِ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي كَانُوا بِصَدِدِ حِلِّهَا لِكُونِهَا طَيِّبَةً "(٢).

وَقَدْ نَصَّتْ نُصُوصُ التَّورَاةِ عَلَىٰ تَحْرِيمِ الرِّبَا، وهَذَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَهُ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٠٢٧)، ومسلم (١٥٨٦).

<sup>(</sup>٢) «تيسير الكريم الرحمن» (١/ ٣٨١).

النَّصْرَانِيَّةِ، حَيثُ بُعِثَ عِيسَىٰ -عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ- مُصَدِّقًا لِمَا بَينَ يَدَيهِ مِنَ التَّورَاةِ، وَكُلُّ مَا ثَبَتَ تَحْرِيمُهُ فِي اليَهُودِيَّةِ فَهُوَ حَرَامٌ فِي النَّصْرَانِيَّةِ إلَّا إِذَا وَرَدَ نَصُّ يُحَلِّلُهُ، وَلَمْ يَرِدْ نَصُّ فِي الإنْجِيلِ يُحَلِّلُ الرِّبَا(''.

#### 80%%%03

(١) راجع فِي ذلك: «تحريم الرِّبَا تنظيم اقتصادي» (ص١٢)، و «التدابير الواقية من الربا» (ص٣٨)، و «الربا والمعاملات المصرفية» (ص١٣).



# الآياتُ فِي التَّرْهِيبِ مِنَ الرِّبَا

اقتَضَتْ حِكْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ أَنْ يَتَدَرَّجَ بِهَذِهِ الأُمَّةِ فِي أُوَّلِ أَطُوارِهَا فِي أُوَّانٍ مِنَ المُحَرَّمَاتُ بِأَدْوَارٍ مِنَ التَّحْرِيمِ أَلْوَانٍ مِنَ المُحَرَّمَاتُ بِأَدْوَارٍ مِنَ التَّحْرِيمِ خَتَىٰ استَقَامَتْ عَلَىٰ التَّحْرِيمِ الكَامِلِ الَّذِي لَيسَ فِيهِ شُبْهَةُ حَلَالٍ بِحَالٍ.

أَخْرَجَ البُخَارِيُّ عَن يُوسُفَ بنِ مَاهَكٍ قَال: «إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤمِنِينَ الْمُؤمِنِينَ وَسُفُ ؛ إذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ: أيُّ الكَفَن خَيرٌ؟

قَالَتْ: وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ.

قَالَ: يَا أُمَّ المُؤمِنِينَ، أُرِينِي مُصْحَفَكِ، قَالَتْ: لِمَ؟ قَالَ: لَعلِّي أُؤَلِّفُ القُرْآنَ عَلَيهِ، فَإِنَّهُ يُقرأُ غَيرَ مَؤلَّفٍ.

قَالَتْ: وَمَا يَضُرُّكَ أَيَّهُ قَرَأتَ قَبلُ، إِنَّمَا نَزَلَ أُوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ المُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّىٰ إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَىٰ الإسْلَامِ نَزَلَ المُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّىٰ إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَىٰ الإسْلَامِ نَزَلَ المَحَلَالُ وَالحَرَامُ.

وَلَو نَزَلَ أَوَّلَ شَيءٍ: لَا تَشْرَبُوا الخَمْرَ، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الخَمْرَ أَبَدًا، وَلَو نَزَلَ أَوَّلَ الْخَمْرَ أَبَدًا. فَزَلَ: لَا تَزْنُوا، لَقَالُوا: لَا نَدَعُ الزِّنَا أَبَدًا.

لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ أَلْعَبُ: ﴿ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ مَوَالنَّمَاءَ أَوْ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ وَالنَّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ.

قَالَ: فَأَخَرَجَتْ لَهُ المُصْحَفَ، فَأَمْلَتْ عَلَيهِ آيَ السُّورَةِ»(١).

وَقَدْ مَرَّ الرِّبَا -كَالْخَمْرِ - بِأَرْبَعةِ أَدْوَارٍ فِي التَّحْرِيمِ عَلَىٰ قَاعِدَةِ التَّدْرِيجِ؛

هِيَ:

## الدُّورُ الأوَّلُ:

نَزَلَ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآءَاتَيْتُ مِن رِّبَالِيَرْبُواْ فِيٓ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُ مِن زَكُوةٍ تُرِيدُون وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩].

وهَذِهِ الآيَةُ الكَرِيمَةُ نَزَلَتْ فِي مَكَّةَ، وَهِيَ -كَمَا يَظْهَرُ- لَيسَ فِيهَا مَا يُشِيرُ إِلَىٰ تَحْرِيمِ الرِّبَا؛ وَإِنَّمَا فِيهَا إِشَارَةٌ إِلَىٰ بُغْضِ اللهِ لِلرِّبَا، وَأَنَّ الرِّبَا لَيسَ لَهُ يُشِيرُ إِلَىٰ تَحْرِيمِ اللهِ لِلرِّبَا، وَأَنَّ الرِّبَا لَيسَ لَهُ تُوابٌ عِنْدَ اللهِ.

## الدُّورُ الثَّانِي:

نَزَلَ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَبِظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْسَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ﴿ فَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبُواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾ [النساء:١٦١-١٦١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٧٠٧)، و «عند عائشة»؛ أي: فِي مجلسها وهي من وراء حجاب، «عراقيٌ»: رجلٌ من أهل العراق، «أؤلف القرآن عليه»: أنسخه وأكتبه عَلَىٰ ترتيبه، «غير مؤلف»: غير مجموع ولا مرتب، «ثاب الناسُ»: رجعوا واجتمعوا عليه وكثروا.

وهَذِهِ الآيَةُ مَدَنِيَّةٌ، وَهِيَ دَرْسٌ قَصَّهُ اللهُ عَلَيْا مِنْ سِيرَةِ اليَهُودِ الَّذِينَ وَهُوَ تَحْرِيمٌ حَرَّمَ عَلَيهِمُ الرِّبَا فَأَكَلُوهُ، وَاستَحَقُّوا عَلَيهِ اللَّعْنَةَ وَالغَضَب، وَهُوَ تَحْرِيمٌ «بِالتَّلْوِيحِ»، لَا «بِالتَّصْرِيحِ»؛ لأنَّهُ حِكَايَةٌ عَنْ جَرَائِمِ اليَهُودِ، وَلَيسَ فِيهِ مَا يَدُلُّ دَلَالَةً قَطْعِيَّةً عَلَىٰ أَنَّ الرِّبَا مُحَرَّمٌ عَلَىٰ المُسْلِمِينَ.

وَهَذَا نَظِيرُ الدَّورِ الثَّانِي فِي تَحْرِيمِ الخَمْرِ: ﴿ فَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَهَذَا نَظِيرُ الدَّورِ الثَّانِي فِي تَحْرِيمِ الخَمْرِ: ﴿ فَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَمَالَفِعُ لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢١٩]؛ حَيثُ كَانَ التَّحْرِيمُ فِيهِ بِالتَّلْوِيحِ لَا بِالتَّصْرِيحِ.

الدُّورُ الثَّالِثُ:

نَزَلَ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَنَفًا مُضَاعَفًا مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران:١٣٠].

وَهَذِهِ الآيَةُ مَكَنِيَّةٌ، وَفِيهَا تَحْرِيمٌ لِلرِّبَا صَرِيحٌ، وَلَكِنَّهُ تَحْرِيمٌ «جُزْئِيٌ» لَا «كُلِّيٌ»؛ لأنَّهُ تَحْرِيمٌ لِنَوعٍ مِنَ الرِّبَا الَّذِي يُسَمَّىٰ الرِّبَا الفَاحِشَ؛ وَهُو الرِّبَا الْذَي بَلَغَ فِي الإَجْرَامِ النِّهَايَةَ العُظْمَىٰ، الَّذِي بَلَغَ فِي الإَجْرَامِ النِّهَايَةَ العُظْمَىٰ، وَبَلَغَ فِي الإَجْرَامِ النِّهَايَةَ العُظْمَىٰ، الَّذِي بَلَغَ فِي اللَّمْ اللَّهَايَةَ العُظْمَىٰ، حَيثُ كَانَ الدَّينُ فِيهِ يَتَزَايَدُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، يَضْعُفُ عَن سَدَادِهِ كَاهِلُ المُسْتَدِينِ، الَّذِي استَدَانَ لِحَاجَتِهِ وَضَرُورَتِهِ.

وَهَذَا يُشْبِهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فِي الْمَرْحَلَةِ الثَّالِثَةِ حَيثُ كَانَ التَّحْرِيمُ «جُزْئِيًّا» لَا «كُلِّيًا» فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكَوْةَ وَأَنتُمُ لَا «كُلِّيًا» فِي أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا ٱلصَّكُوةَ وَأَنتُمُ لَا سَكُرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٤٣].

## الدُّورُ الرَّابعُ:

وَفِي هَذَا الدَّوْرِ الأَخِيرِ نَزَلَ التَّحْرِيمُ الكُلِّيُّ القَاطِعُ الَّذِي لَا يُفَرِّقُ فِيهِ القُرْآنُ بَينَ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَالَّذِي تَدُلُّ النُّصُوصُ الكَرِيمَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ خُتِمَ فِيهِ القُرْآنُ بَينَ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ، وَالَّذِي تَدُلُّ النُّصُوصُ الكَرِيمَةُ عَلَىٰ أَنَّهُ قَدْ خُتِمَ فِيهِ التَّشَرِيعُ الإلَهِيُّ بِالنِّسْبَةِ إلَىٰ حُكْمِ الرِّبَا.

فَقَدْ نَزَلَ قُولُه تَعَالَىٰ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبَتُمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبَتُمُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبَتُمُ فَا إِن كُنتُم ثُو مِنِينَ ﴿ كُنتُم ثُو مِنِينَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبَتُمُ فَا إِن كُنتُم رُءُوسُ أَمْوَلِهِ ۚ وَإِن تُنتَم لَكُمُ وَلَا تُظَلِمُونَ وَلَا تُظَلِمُونَ وَلَا تُظَلِمُونَ وَلَا تُظَلِمُونَ وَلَا تُظَلِمُونَ وَلَا تُظَلِمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٨-٢٧٩].

وَهَذِهِ الآيَاتُ الكَرِيمَاتُ الَّتِي كَانَتِ المَرْحَلَةَ النَّهَائِيَّةَ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا تُشْبِهُ المَرْحَلَةِ الرَّابِعَةِ مِنْهُ عَيثُ حُرِّمَتِ تُشْبِهُ المَرْحَلَةِ الرَّابِعَةِ مِنْهُ عَيثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي الْمَرْحَلَةِ الرَّابِعَةِ مِنْهُ عَيثُ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ تَحْرِيمًا قَاطِعًا جَازِمًا فِي قَولِه تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ الْخَمْرُ تَحْرِيمًا قَاطِعًا جَازِمًا فِي قَولِه تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَالْمَسْرَ مَا اللَّهُ يَطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠].

وَأُمَّا الآيَاتُ فِي التَّرهِيبِ مِنَ الرِّبَا عَلَىٰ سُنَّةِ التَّدَرُّجِ، فَهِيَ:

١ - قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ٓءَاتَيْتُ مِ مِن رِّبَالِيرَ بُولُ فِي آَمَوَٰ لِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُ مِ مِن زَكُوةٍ تُريدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ فَأُولَةٍ لِكَ هُمُ ٱلمُضْعِفُونَ ﴾ [الروم: ٣٩].

قَالَ السَّعدِيُّ رَجَّالِللهُ: «قَولُه تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ٓءَاتَيْتُم مِن رِّبَالِيَرَبُواْ فِي آَمُولِ السَّعدِيُّ رَجَّاللهُ ﴾؛ أي: مَا أَعْطَيتُم مِنْ أَمْوَالِكُمُ الزَّائِدةِ عَنْ حَوَائِجِكُم، النَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: مَا أَعْطَيتُم مِنْ أَمْوَالِكُمْ الزَّائِدةِ عَنْ حَوَائِجِكُم، وَقَصْدُكُم بِذَلِكَ أَنْ يَرْبُو؛ أي: يَزِيدَ فِي أَمْوَالِكُم؛ بِأَنْ تُعْطُوهَا لِمَنْ تَطْمَعُونَ أَنْ يُرْبُو اللهُ عَنْهَا بِأَكْمَ عَنْهَا بِأَكْثَرَ مِنْهَا.

فَهَذَا العَمَلُ لَا يَرْبُو أَجْرُهُ عِنْدَ اللهِ؛ لِكَوْنِهِ مَعْدُومَ الشَّرْطِ الَّذِي هُوَ الإِخْلَاصُ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ: الْعَمَلُ الَّذِي يُرَادُ بِهِ الزِّيَادَةُ فِي الْجَاهِ، وَالرِّيَاءُ عِنْدَ النَّاسِ؛ فَهَذَا كُلُّهُ لَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ.

﴿ وَمَا ءَانَيْتُ مِن زَكَوْةِ ﴾؛ أي: مَالٍ يُطَهِّرُكُمْ مِنَ الأَخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، وَيُطَهِّرُ أَمْ مِنَ الأَخْلَ مِن البُخْلِ بِهَا، وَيَزِيدُ فِي دَفْعِ حَاجَةِ المُعْطِي؛ ﴿ تُرِيدُونَ ﴾ بِذَلِكَ أَمْوَ الْكُم مِنَ البُخْلِ بِهَا، وَيَزِيدُ فِي دَفْعِ حَاجَةِ المُعْطِي؛ ﴿ تُرِيدُونَ فَي بِذَلِكَ ﴿ وَيُرَبِيكُ هُمُ ٱلمُضَعِفُونَ ﴾؛ أي: المُضَاعَفُ لَهُم الأَجْرُ، الَّذِينَ تَربُو نَفَقَاتُهُم عِنْدَ اللهِ، وَيُرَبِّيهَا اللهُ لَهُم، حَتَىٰ تَكُونَ شَيئًا كَثِيرًا » (١).

وَهَذَا القَولُ هُوَ قُولُ ابنِ كَثِيرٍ أَيضًا؛ فَقَدْ قَالَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَىٰ-: «أَي: مَنْ أَعْطَىٰ عَطِيَّةً؛ يُرِيدُ أَنْ يَرُدَّ النَّاسُ عَلَيهِ أَكْثَرَ مِمَّا أَهْدَىٰ لَهُمْ، فَهَذَا لَا ثَوَابَ لَهُ عِنْدَ اللهِ، بِهَذَا فَسَّرَهُ ابنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ وَالضَّحَّاكُ وَقَتَادَةُ وَعِكْرِمَةُ وَمُحَمَّدُ بنُ كَعْبٍ وَالشَّعْبِيُّ، وَهَذَا الصَّنِيعُ مُبَاحٌ، وَإِنْ كَانَ لَا ثَوَابَ فِيهِ» (٢).

وَقُولُ ابنِ عبَّاسِ عِينَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابنُ كَثِيرٍ هُوَ رَأْيُ جُمْهُورِ المُفَسِّرِينَ.

قَالَ البَغَوِيُّ رَجَالِللهُ: «قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيرٍ وَمُجَاهِدٌ وَطَاوسٌ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ وَالْخَويُّ رَجَالِللهُ: «قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيرٍ وَمُجَاهِدٌ وَطَاوسٌ وَقَتَادَةُ وَالضَّحَاكُ وَأَكْثَرُ المُفَسِّرِينَ: هُوَ الرَّجُلُ يُعطِي غَيرَهُ العَطِيَّةَ، لِيُثِيبَ أَكثَرَ مِنْهَا فَهَذَا

<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن» (٣/ ١٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) «تفسير القرآن العظيم» (١١/ ٣٢).

جَائِزٌ حَلَالٌ، وَلَكِنْ لَا يُثابُ عَلَيهِ فِي القِيَامَةِ، وَهُوَ مَعنَىٰ قَولِهِ وَجَلَاً: ﴿فَلَا يَرْبُواُ عِندَ اللَّهِ ﴿ فَلَا يَرْبُواُ عِندَ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٩]، وكَانَ هَذَا حَرَامًا عَلَىٰ النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً لِقَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَمْنُن تَمْنُن تَمْنُن مَمَّا أَعْطَيتَ » (١). تَعطِ وَتَطْلُبْ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَيتَ » (١).

وَقَالَ زَينُ الدِّينِ الحَنفِيُّ رَجَالِللهُ: «قَالَ الحَسَنُ رَجَالِللهُ: المُرَادُ بِهِ الرِّبَا المُحَرَّمُ، وَالخِطَابُ لِدَافِعِي الرِّبَا لَا لآخِذِيهِ.

مَعْنَاهُ: وَمَا أَعطَيتُم أَكَلَةَ الرِّبَا مِنْ زِيَادَةٍ لِتَرْبُو وَتَزْكُو فِي أَمْوَالِهِم فَلَا تَزْكُو عِنْ أَمُوالِهِم فَلَا تَزْكُو عِنْدَ اللهِ وَلَا يُبَارِكُ فِيهَا، وَنَظِيرُهُ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ﴾ عِنْدَ اللهِ وَلَا يُبَارِكُ فِيهَا، وَنَظِيرُهُ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦]، لَا فَرْقَ بَينَهُمَا » (٢).

وَقَالَ القَاسِمِيُّ لَحَمْلَتُهُ: «﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِن رِّبَا ﴾؛ أي: مَالٍ تُرَابُونَ فِيهِ، ﴿ لِيَرْيُدَ فِي أَمُوالِهِم، إِذْ تَأْخِذُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْهُ، ﴿ لِيَرْيُدَ فِي أَمُوالِهِم، إِذْ تَأْخِذُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْهُ، ﴿ فَلَا يَرْبُوا عِندَ اللّهِ ﴾؛ أي: لا يَزْكُو، وَلا يَنْمُو، وَلا يُبَارِكُ فِيهِ، بَلْ يَمْحَقُهُ مَحْقَ مَا لا عَاقِبَةً لَهُ عِنْدَهُ إِلَّا الوَبَالُ وَالنَّكَالُ» (٣).

ذَكَرَ القَاسِمِيُّ رَجِّلَللهُ هَذَا فِي مَعْنَىٰ الآيَةِ، وَذَكَرَ عَقِبَهَ مَا اختَارَهُ ابنُ كَثِيرٍ رَجِّلَللهُ ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ وجُوهٍ.

قَالَ القَاسِمِيُّ رَجَمُلَللهُ: «قَالَ ابنُ كَثِيرٍ: وهَذَا الصَّنِيعُ مُبَاحٌ، وإِنْ كَانَ لَا ثَوَابَ

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي «معالم التنزيل» (٣/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) «الأُنموذج الجليل» لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي الحنفي (ص ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي «محاسن التأويل» (٨/ ١٦).

فِيهِ؛ إِلَّا أَنَّهُ نُهِيَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَاصَّةً.

قَالَ الضَّحَّاكُ: وَاستَدَلَّ بِقُولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكُمِرُ ﴾ [المدثر:٦]؛ أي: لَا تُعْطِ العَطَاءَ، تُرِيدُ أكثَرَ مِنْهُ.

وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: الرِّبَا رِبَاءَانِ؛ فَرِبًا لَا يَصِحُّ، يَعْنِي: رِبَا البَيعِ، وَرِبًا لَا بَأْسَ بِهِ؛ وَهُوَ هَدِيَّةُ الرَّجُلِ، يُرِيدُ فَضْلَهَا وَإِضْعَافَهَا». انْتَهَىٰ.

قَالَ القَاسِمِيُّ: «وَأَقُولُ: فِي ذَلِكَ كُلِّهِ نَظرٌ مِنْ وجُوهٍ:

الأوّلُ: أنَّ هَذِهِ الآيةَ شَبِيهةٌ بِآيةِ: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّكَةَ اللَّهِ وَالبَقرة: ٢٧٦]، وَهِيَ فِي رِبَا البَيعِ الَّذِي كَانَ فَاشِيًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ حَتَّىٰ صَارَ مَلَكَةً رَاسِخَةً فِيهِم، امْتَصُّوا بِهَا ثَرْوَةَ كَثِيرٍ مِنَ البُؤَسَاءِ، مِمَّا خَرَجَ عَن طَورِ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ وَالكَمَالِ البَشَرِيِّ، فَنَعَىٰ عَلَيهِم حَالَهُم، طَلَبًا لِتَزْكِيتِهِم بِتَوبَتِهِم مِنْهُ، ثُمَّ أَكَّدَ ذَلِكَ فِي مِثْل هَذِهِ الآيةِ وَمُبَالَغَةً فِي الزَّجْرِ.

الثَّانِي: أَنَّ الرِّبَا -عَلَىٰ مَا ذُكِرَ- مَجَازٌ، وَالأَصْلُ فِي الإَطْلَاقِ الحَقِيقَةُ، وَالْأَصْلُ فِي الإَطْلَاقِ الحَقِيقَةُ، وَلَا لِصَارِفٍ يُرْشِدُ إلَيهِ دَلِيلُ الشَّرْعِ، أوِ العَقْلِ، وَلَا وَاحِدَ مِنْهُمَا هُنَا؛ إذْ لَا مُوجِبَ لَهُ. لَهُ.

الثَّالِثُ: دَعْوَىٰ أَنَّ الهِبَةَ المَذْكُورَةَ مُبَاحَةٌ، لَا بَأْسَ بِهَا بَعْدَ كَونِهَا هِيَ المُرَادَةَ مِنَ الآيَةِ بَعِيدَةٌ غَايَةَ البُعْدِ؛ لأَنَّ فِي أَسْلُوبِهَا مِنَ التَّرْهِيبِ وَالتَّحْذِيرِ مَا يَجْعَلُهَا فِي مَصَافِ المُحَرَّمَاتِ، وَدَلَالَةُ الأَسْلُوبِ مِنْ أَدِلَّةِ التَّنْزِيلِ القَوِيَّةِ، كَمَا تَقَرَّرَ فِي مَوْضِعِهِ.

الرَّابِعُ: زَعْمُ أَنَّ المَنْهِيَّ عَنْهُ هُوَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ خَاصَّةً، لَا دَلِيلَ عَلَيهِ إلَّا ظَاهِرُ الخِطَابِ، وَلَيسَ قَطعًا؛ لأنَّ اختِصَاصَ الخِطَابِ لَا يُوجِبُ اختِصَاصَ الحُكْمِ عَلَىٰ التَّحْقِيقِ، وَالأَصْلُ فِي التَّشْرِيعَاتِ العُمُومُ، إلَّا مَا قَامَ الدَّلِيلُ القَاطِعُ عَلَىٰ التَّخْصِيصِ بِالتَّنْصِيصِ، وَلَيسَ مِنْهُ شَيءٌ هُنَا.

وَقَدْ عُهِدَ فِي التَّنْزِيلِ تَخْصِيصٌ مُرَادٌ بِهِ التَّعْمِيمَ إِجْمَاعًا، كَآيَةِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِي التَّعْمِيمَ اجْمَاعًا، كَآيَةِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا النَّبِي التَّعْمِيمَ الْحَرَابِ: ١]، وَأَمْثَالِهَا.

الحَامِسُ: أَنَّ فِي هَذَا المَنْهِيِّ عَنْهُ مِنْ إَصْعَادِ المَرْءِ إِلَىٰ ذُرْوَةِ المُحْسِنِينَ المَّاعِقَاءِ، الَّذِينَ لَا يُتْبِعُونَ قُلُوبَهُم نَفَقَتَهُم، مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ شَامِلٌ لِسَائِرِهِم، لِمَا فِيهِ الأَعِفَّاءِ، الَّذِينَ لَا يُتْبِعُونَ قُلُوبَهُم نَفَقَتَهُم، مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ شَامِلٌ لِسَائِرِهِم، لِمَا فِيهِ مِنْ تَرْبِيَةِ إِرَادَتِهِم وَتَهْذِيبِ أَخْلَقِهِم.

وَحِينَئِذٍ، فَالوَجْهُ فِي الآيةِ هُوَ الأُوَّلُ، وَعَلَيهِ المُعَوَّلُ»(١).

## وَالقَولُ الأوَّلُ هُوَ مَا ذَكَرَهُ قَبْلُ، وَهُوَ:

« ﴿ وَمَآءَاتَيْتُ مِنِ رِّبَا ﴾؛ أي: مَالٍ تُرَابُونَ فِيهِ، ﴿ لِيَرَبُواْ فِي ٓ أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ ﴾؛ أي: ليَزِيدَ فِي أَمْوَالِهِم، إذْ تَأْخُذُونَ فِيهِ أَكْثَرَ مِنْهُ، ﴿ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾؛ أي: لا يَزْكُو وَلَا يَنْمُو وَلَا يُبَارَكُ فِيهِ، بَلْ يَمْحَقُهُ مَحْقَ مَا لَا عَاقِبَةَ لَهُ عِنْدَهُ إِلَّا الوَبَالُ وَالنَّكَالُ ».

٢- قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَيُظلّمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيّبَنتٍ أُحِلّتَ لَهُمْ وَيصدّدِهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ كَيْثِيرًا ﴿ قَالَةُ هِمُ ٱلرّبَواْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنّاسِ

<sup>(</sup>۱) تفسير القاسمي (۸/ ۱۷).

الترهيب من الربا <u>0000000000000000000000000000000</u> الترهيب من الربا <u>0000000000000000000000</u> إِلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [النساء:١٦١-١٦١].

وهَذَا دَرْسٌ لِلمُجْتَمَعِ المُسْلِمِ فِي المَدِينَةِ؛ لِلتَّمْهِيدِ لِلتَّحْرِيمِ النَّهَائِيِّ لِلرِّبَا، بَيَّنَ اللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ عَن بَنِي إسْرَائِيلَ أَنَّهُم لَمَّا ظَلَمُوا وَفَسَقُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَأَخَذُوا الرِّبَا، وَأَكَلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، لَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ حُرِّمتْ عَلَيهِم طَيِّبَاتٌ كَانَتْ لَهُم حَلَالًا، وَجَعَلَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابًا ألِيمًا.

قَالَ السَّعْدِيُّ رَحِّلَاللهُ: «أَخْبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَىٰ أَهْلِ الكِتَابِ كَثِيرًا مِنَ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي كَانَتْ حَلَالًا لَهُم، وَهَذَا تَحْرِيمُ عُقُوبَةٍ؛ بِسَبَ ظُلْمِهِم وَاعتِدَائِهِم وَصَدِّهِم النَّاسَ عَن سَبِيلِ اللهِ وَمَنْعِهِم إِيَّاهُم مِنَ الهُدَىٰ، وَبِأَخْذِهِمُ اللهُ اللهُ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، فَمَنَعُوا المُحْتَاجِينَ مِمَّنْ يُبَايِعُونَهُ عَنِ العَدْلِ، فَعَاقَبَهُم اللهُ مِنْ جَنْسٍ فِعْلِهِم، فَمَنَعُهُم مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الطَّيِّبَاتِ الَّتِي كَانُوا بِصَدَدِ حِلِّهَا لِكُونِهَا طَيِّبَةً » (١).

وَقَالَ البَغُوِيُّ رَجَمُلَللهُ: «قُولُهُ رَجَّنَةُ: ﴿ فَيَظُلْمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ ﴾ [النساء: ١٦٠]، مِنْ نَقْضِهِمُ المِيثَاقَ، وَكُفْرِهِم بِآيَاتِ اللهِ، وَبُهْتَانِهِم عَلَىٰ مَرْيَمَ، وَقَوْلِهِم: إِنَّا قَتَلْنَا المَسِيحَ؛ ﴿ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتَ لَهُمْ ﴾.

﴿ فَيُظُلِّمٍ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ﴾ وَهُوَ مَا ذَكَرْنَا، ﴿ وَبِصَدِّهِمْ ﴾، وَبِصَرْفِهِم أَنْفُسَهُم وَغَيرَهَم ﴿ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَيْثِرًا ﴾؛ أي: عَن دِينِ اللهِ صَدًّا كَثِيرًا.

﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾ فِي التَّوْرَاةِ، ﴿ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ ﴾،

<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن» (۱/ ٣٨١).

مِنَ الرِّشَا فِي الحُكْمِ، وَالمَآكِلِ الَّتِي يُصِيبُونَهَا مِنْ عَوَامِّهِم؛ عَاقَبْنَاهُم بِأَنْ حَرَّمنَا عَلَيهِم طَيِّبَاتٍ، فَكَانُوا كُلَّمَا ارْتَكَبُوا كَبِيرَةً حُرِّمَ عَلَيهِم شَيءٌ مِنَ الطَّيبَاتِ الَّتِي كَانَت حَلَالًا لَهُم، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم فَ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ ﴾ [الأنعام:١٤٦].

﴿ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ "(١).

٣- قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا أَضْعَافًا مُضَافًا لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَٱلَّهُ لَعُلَكُمْ تُقُلِحُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٠].

وهَذَا دَوْرٌ جَدِيدٌ مِنْ أَدْوَارِ التَّحْرِيمِ لِلرِّبَا مَرَّ بِهِ المُجْتَمَعُ المُسْلِمُ.

قَالَ ابنُ جَرِيرٍ رَجِعْلَللهُ: «يَعنِي بِذَلِكَ -جَلَّ ثَنَاؤُهُ-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ، لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا فِي إِسْلَامِكُم بَعْدَ إِذْ هَدَاكُم لَهُ، كَمَا كُنتُم تَأْكُلُونَهُ فِي جَاهِلِيَّتِكُم.

وَكَانَ أَكْلُهُم ذَلِكَ فِي جَاهِلِيَّتِهِم: أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُم كَانَ يَكُونُ لَهُ عَلَىٰ الرَّجُلِ مِنْهُم كَانَ يَكُونُ لَهُ عَلَىٰ الرَّجُلِ مَالٌ إِلَىٰ أَجَلٍ، فَإِذَا حَلَّ الأَجَلُ طَلَبَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي عَلَيهِ الرَّجُلِ مَالُ اللَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ، فَيَقُولُ لَهُ الَّذِي عَلَيهِ الرَّابُ إِلَىٰ أَجُلٍ مَالُكَ، فَيَفْعَلَانِ ذَلِكَ. المَالُ: أَخِّرْ عَنِّى دَينَكَ، وَأَزِيدُكَ عَلَىٰ مَالِكَ، فَيَفْعَلَانِ ذَلِكَ.

فَذَلِكَ هُوَ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، فَنَهَاهُمُ اللهُ وَجَلَاً فِي إِسْلَامِهِم عَنْهُ (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي (١/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٧/ ٢٠٤).

ثُمَّ خَوَّفَهُم فَقَالَ: ﴿ وَأَتَّقُواْ النَّارَ الَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]. ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾؛ لِكَي تُرْحَمُوا»(١).

وَقَالَ السَّعْدِيُّ رَجَمْ لِسَّهُ: «قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾؛ كُلُّ مَا فِي القُرْآنِ مِنْ قَولِهِ تَعَالَىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْعَلُوا كَذَا، أوِ اتْرُكُوا كَذَا، يَدُلُّ عَلَىٰ القُرْآنِ مِنْ قَولِهِ تَعَالَىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْعَلُوا كَذَا، أوِ اتْرُكُوا كَذَا، يَدُلُّ عَلَىٰ الْقُرْآنِ مِنْ قَولِهِ تَعَالَىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْعَلُوا كَذَا، أوِ اتْرُكُوا كَذَا، يَدُلُّ عَلَىٰ الْقُرْآنِ مِنْ قَولِهِ تَعَالَىٰ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا افْعَلُوا كَذَا، أوِ اتْرُكُوا كَذَا، يَدُلُ عَلَىٰ الْأَمْرِ وَاجْتِنَابِ ذَلِكَ النَّمْ لِلَا يَعْمَلُ الْإِيمَانَ هُو التَّصْدِيقُ الكَامِلُ بِمَا يَجِبُ التَّصْدِيقُ بِهِ، المُسْتَلْزِمُ لاَعْمَالِ الجَوَارِح.

فَنَهَاهُمْ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَذَلِكَ هُوَ مَا اعتَادَهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ وَمَن لَا يُبَالِي بِالأَوَامِرِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنْ أَنَّهُ إِذَا حَلَّ الدَّينُ عَلَىٰ المُعْسِرِ وَلَمْ يَحَصُلْ مِنْهُ شَيءٌ، قَالُوا لَهُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ مَا عَلَيكَ مِنَ الدَّينِ، وَإِمَّا أَنْ نَقْضِيَ مَا عَلَيكَ مِنَ الدَّينِ، وَإِمَّا أَنْ نَقْضِيَ مَا عَلَيكَ مِنَ الدَّينِ، وَإِمَّا أَنْ نَوْيدَ فِي المُدَّةِ، وَنَزِيدَ مَا فِي ذَمَّتِكَ، فَيضْطَرُّ الفَقِيرُ، وَيَسْتَدْفِعُ غَرِيمَهُ، وَيَلْتَزِمُ نَزِيدَ فِي المُدَّةِ، وَنَزِيدَ مَا فِي ذَمَّتِهِ الْحَاضِرَةِ؛ فَيزْدَادُ بِذَلِكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً مِنْ ذَلِكَ اغْتِنَامًا لِرَاحَتِهِ الحَاضِرَةِ؛ فَيزْدَادُ بِذَلِكَ مَا فِي ذِمَّتِهِ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً مِنْ غَيرِ نَفْع وَانْتِفَاع.

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي (١/ ٤١٧).

فَفِي قُولِهِ: ﴿ أَضَعَنْهَا مُضَعَفَةً ﴾ ؛ تَنْبِيهُ عَلَىٰ شِدَّةِ شَنَاعَتِهِ بِكَثْرَتِهِ، وَتَنْبِيهُ لِحِكْمَةِ تَحْرِيمِهِ، وَأَنَّ تَحْرِيمَ الرِّبَا حِكْمَتُهُ أَنَّ اللهَ مَنَعَ مِنْهُ لِمَا فِيهِ مِنَ الظُّلْمِ، وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ أَوْجَبَ إِنْظَارَ المُعْسِرِ وَبَقَاءَ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ غَيرِ زِيَادَةٍ، فَإِلْزَامُهُ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ أَوْجَبَ إِنْظَارَ المُعْسِرِ وَبَقَاءَ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ غَيرِ زِيَادَةٍ، فَإِلْزَامُهُ وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ أَوْجَبَ إِنْظَارَ المُعْسِرِ وَبَقَاءَ مَا فِي ذِمَّتِهِ مِنْ غَيرِ زِيَادَةٍ، فَإِلْزَامُهُ بِمَا فَوْقَ ذَلِكَ ظُلْمٌ مُتَضَاعِفٌ ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَىٰ المُؤمِنِ المُتَّقِي تَرْكُهُ، وَعَدَمُ يَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ظُلْمٌ مُتَضَاعِفٌ ، فَيَتَعَيَّنُ عَلَىٰ المُؤمِنِ المُتَقِي تَرْكُهُ، وَعَدَمُ قُربَانِهِ، لأَنَّ تَرْكَهُ مِنْ مُوجِبَاتِ التَّقُوكَ ، وَالفَلَاحُ مُتَوَقِفٌ عَلَىٰ التَّقُوكَ ، فَلِهَذَا فَوْقَ ذَلِكَ أَلَّهُ لَعُلُمُ تُغَلِّحُونَ ﴾ » (١٠).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ رَجِمْ اللهُ: «قَولُه تَعَالَىٰ: ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَوَا أَضْعَنَ اللَّهُ عَنْ أَكْلِ الرِّبَا اعتِرَاضٌ بَينَ أَثْنَاءِ قِصَّةِ أُحُدٍ.

وَإِنَّمَا خَصَّ الرِّبَا مِنْ بَينِ سَائِرِ المَعَاصِي؛ لأَنَّهُ الَّذِي أَذِنَ اللهُ فِيهِ بِالْحَرْبِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿ فَإِن لَمْ تَقْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۗ ﴾ [البقرة:٢٧٩]، وَالحَرْبُ يُؤذِنُ بِالقَتْل، فَكَأنَّهُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تَتَّقُوا الرِّبَا هُزِمْتُمْ وَقُتِلْتُم.

فَأَمَرَهُم بِتَرْكِ الرِّبَا؛ لأنَّهُ كَانَ مَعْمُولًا بِهِ عِنْدَهُم.

وَ ﴿ مُّضَكَعَفَةً ﴾؛ إشَارَةٌ إلَىٰ تَكْرَارِ التَّضْعِيفِ عَامًا بَعْدَ عَامٍ كَمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ؛ فَدَلَّت هَذِهِ العِبَارَةُ المُوكِّدةُ عَلَىٰ شُنعةِ فِعْلِهِم وَقُبْحِهِ؛ وَلِذَلكَ ذُكِرَتْ حَالَةُ التَّضْعِيفِ خَاصَّةً.

قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾؛ أي: فِي أَمْوَالِ الرِّبَا فَلَا تَأْكُلُوهَا، ثُمَّ خَوَّفَهُم

<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن» (۱/٢٤٢).

فَقَالَ: ﴿ وَٱتَّقُوا ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾؛ قَالَ كَثِيرٌ مِنَ المُفَسِّرِينَ: وهَذَا الوَعِيدُ لِمَنِ اسْتَحَلَّ الرِّبَا فَإِنَّهُ يَكَفُرُ وَيُكَفَّرُ »(١).

وَقَالَ القَاسِمِيُّ نَخَلَلْهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضْعَافًا مُضَاعَفًا لَهُ التَّوبِيخِ بِمَا كَانُوا عَلَيهِ فِي مُضَاعَفَةً ﴾ [آل عمران:١٣٠]، هَذَا نَهْيٌ عَنِ الرِّبَا مَعَ التَّوبِيخِ بِمَا كَانُوا عَلَيهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَضْعِيفِهِ، كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُم إِذَا بَلَغَ الدَّينُ مَحِلَّهُ يَقُولُ: إمَّا أَنْ تَضْعِيفِهِ، كَانَ الرَّجُلُ مِنْهُم إِذَا بَلَغَ الدَّينُ مَحِلَّهُ يَقُولُ: إمَّا أَنْ تَقْضِي حَقِّي أَوْ تُرْبِي وَأَزِيدُ فِي الأَجَل.

وَفِي نِدَائِهِم بِاسْمِ «الإيمَانِ» إشْعَارٌ بِأَنَّ مِنْ مُقْتَضَىٰ الإيمَانِ وَتَصْدِيقِهِ تَرْكَ الرِّبَا.

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي «البَقَرَةِ» مِنَ المُبَالَغَةِ فِي النَّهْي عَنْهُ مَا يُرَوِّعُ مَنْ لَهُ أَدْنَىٰ تَقُوىٰ؛ إِذْ يُوجِبُ لِمَنْ لَمْ يَتْرُكْهُ وَمَا يُقَارِبُهُ: الضَّمَانَ بِالخِذْلَانِ فِي كُلِّ زَمَانٍ هُوَا يُقَارِبُهُ: الضَّمَانَ بِالخِذْلَانِ فِي كُلِّ زَمَانٍ هُوَا إِذْ يُوجِبُ لِمَنْ لَمْ يَتْرُكُهُ وَمَا يُقَارِبُهُ: الضَّمَانَ بِالخِذْلَانِ فِي كُلِّ زَمَانٍ هُوَا إِذْ يُوجِبُ لِمَنْ لَمْ يَتْرُكُهُ وَمَا يُقَارِبُهُ: الضَّمَانَ بِالخِذْلَانِ فِي كُلِّ زَمَانٍ هُوَا إِنْ يَعَلَيُهُ وَمَا يُقَارِبُهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَالبقرة: ٢٧٩]، ﴿ أُولَكِيكَ ٱلّذِينَ ٱشْتَرَوا البقرة: ٢٥]. المَحْيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَفِّقُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ [البقرة: ٨٦].

وَقُولُهُ : ﴿ أَضَعَنَا مُّضَكَعَفَةً ﴿ أَي : زِيَادَاتٍ مُتَكَرِّرَةً، وَلَيسَتْ لِتَقْييدِ النَّهْي بِهِ، لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ تَحْرِيمِهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ، بَلْ لِمُرَاعَاةِ عَادَتِهِم »(١).

قَالَ الشَّيخُ أَحْمَد شَاكِر رَخَلِسَّهُ: «وَالمُتَلَاعِبُونَ بِالدِّينِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا، وَأُولِيَا وُهُم مِنْ عَابِدِي التَّشْرِيعِ الوَثَنِيِّ الأَجْنَبِيِّ -بَلِ التَّشْرِيعِ اليَهُودِيِّ فِي

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (٤/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۲) تفسير القاسمي (۲/ ٤١٠).

لِيُجِيزُوا مَا بَقِيَ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا، عَلَىٰ مَا تَرْضَاهُ أَهْوَاؤُهُم وَأَهْوَاءُ سَادَتِهِم، وَيَتْرُكُوا الآيَة الصَّرِيحَةَ: ﴿ وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٩].

فَكَانُوا فِي تَلَاعُبِهِم بِتَأُولِ هَذِهِ الآيَاتِ الصَّرِيحَةِ أَسُواً حَالًا مِمَّنْ: ﴿ يَتَابِعُونَ مَا تَشَبَهُ مِنْهُ ٱبْتِعَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِعَآءَ تَأْوِيلِهِ ۗ ﴾ [آل عمران:٧]، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّىٰ اللهُ فَاحْذَرُوهُم ﴾ (١).

فَالأَضْعَافُ المُضَاعَفَةُ: وَصْفُ لِوَاقِعٍ، وَلَيسَتْ شَرْطًا يَتَعَلَّقُ الحُكْمُ بِهِ، وَفِي سُورَةِ البَقَرَةِ النَّصُّ القَاطِعُ بِحُرْمَةِ أَصْلِ الرِّبَا بِلَا تَحْدِيدٍ وَلَا تَقْييدٍ، فَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]، أيًّا كَانَ.

3- قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّهِ مِنَ الْمَسِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوْأُ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ مِثْلُ الرِّبَوْأُ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْأُ وَمَنَ عَادَ وَحَرَّمَ الرِّبَوْأُ وَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ وَفَائلَهَىٰ فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ وَفَائلَهُىٰ فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَن جَاءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّهِ وَفَائلَهُ فَلَهُ, مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَلَا مَوْدُو وَمَن عَادَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا فَمَن جَاءَهُ وَلَا خَلِدُونَ السَّالَ وَلَا مَنْ اللَّهُ الرَّبُوا وَلَيْرُفِ اللَّهُ الرَّبُوا وَلَيْرَفِي الصَّلَاقَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَادٍ أَيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّبُوا الصَّلَومَ وَلَا مَوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ وَعَمَالُوا الصَّلَومَ اللَّهُ الْمُعَلِيمَ وَلا هُمْ مَن مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّ

<sup>(</sup>۱) «عمدة التفسير» (١/ ٣٦٨).

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱللَّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبَيْمُ مِنَ ٱلرِّبُوَا إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبَيْمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ آمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُفْلِمُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ وَإِن تُبَيْمُ فَلَكُمْ مُو وَسُ آمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَان تَصَدَّقُوا خَيْرٌ وَلَا تُظْلَمُونَ فَي وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمُ وَلَا تُظْلَمُونَ وَان تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اللَّهِ فَي اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ وَالله وَله وَالله والله وا

هَذَا هُوَ الدَّورُ الأَخِيرُ مِنْ أَدْوَارِ تَحْرِيمِ الرِّبَا، وَبِهَذِهِ الآيَاتِ استَقَرَّ الأمرُ الأَبَدِ، وَجَاءَ أمرُ رَبِّنَا: ﴿وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ ﴾، نِهَايَةَ التَّدْرِيجِ فِي تَحْرِيمِ الرِّبَا. الرَّبَا.

قَالَ البَغُوِيُّ رَجَالِللهُ: «قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُونَ الرِّبَوا ﴾؛ أي: يُعَامِلُونَ بِهِ، وَإِنَّمَا خَصَّ الأَكْلَ لأَنَّهُ مُعظَمُ المَقْصُودِ مِنَ المَالِ، ﴿ لَا يَقُومُونَ ﴾، يُعنِي: يَومَ القِيَامَةِ مِنْ قُبُورِهِم ﴿ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ﴾؛ أي: يَصْرَعُهُ، ﴿ الشَّيْطُانُ ﴾، وَأَصْلُ الخَبْطِ: ضَرْبٌ عَلَىٰ غيرِ استِوَاءٍ، ﴿ مِنَ الْمَسِّ ﴾؛ أي: الجُنُونِ، يُقَالُ: مُسَّ الرَّجُلُ فَهُوَ مَمْسُوسٌ إِذَا كَانَ مَجْنُونًا.

وَمَعْنَاهُ: أَنَّ آكِلَ الرِّبَا يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ، وَهُوَ كَمثل المَصْرُوع.

قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِن رَبِهِ عَ تَذْكِيرٌ وَتَخْوِيفٌ، ﴿فَاننَهَىٰ ﴾، عَن أَكُلِ الرِّبَا ﴿فَلَهُ, مَا سَلَفَ ﴾؛ أي: مَا مَضَىٰ مِنْ ذَنْبِهِ قَبْلَ النَّهْي مَغْفُورٌ لَهُ، ﴿وَأَمْرُهُ وَ إِلَى النَّهْي النَّهْي اللَّهُ وَالْ النَّهُ وَ اللَّهُ وَالْ النَّهُ وَ إِنْ شَاءَ عَصَمَهُ حَتَّىٰ يَثْبُتَ عَلَىٰ الانْتِهَاء، وَإِنْ شَاءَ خَصَمَهُ حَتَّىٰ يَثْبُتَ عَلَىٰ الانْتِهَاء، وَإِنْ شَاءَ خَصَمَهُ حَتَّىٰ يَثْبُتَ عَلَىٰ الانْتِهَاء، وَإِنْ شَاءَ خَدَلَهُ حَتَّىٰ يَثُودَ.

الترهيب من الريا

وَقِيلَ: ﴿ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ﴾ فِيمَا يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ، وَيُحِلُّ لَهُ ويُحرِّمُ عَلَيهِ، وَلَيحِلُّ لَهُ ويُحرِّمُ عَلَيهِ، وَلَيهِ مِنْ أَمْر نَفْسِهِ شَيءٌ.

﴿ وَمَنْ عَادَ ﴾ بَعْدَ التَّحْرِيمِ إِلَىٰ أَكْلِ الرِّبَا مُسْتَحِلَّا لَهُ، ﴿ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا ﴾؛ أي: يُنْقِصُهُ، وَيُهْلِكُهُ، وَيُذْهِبُ بَرَكَتَهُ، ﴿ وَيُرْبِى الصَّكَ قَاتِ ﴾؛ أي: يُنْقِصُهُ وَيُهْلِكُهُ وَيُفْلِكُهُ وَيُذْهِبُ بَرَكَتَهُ وَالتَّوَابَ الطَّكَ قَاتِ ﴾؛ أي: يُثَمِّرُهَا وَيُبَارِكُ فِيهَا فِي الدُّنيَا، وَيُضَاعِفُ بِهَا الأَجْرَ وَالتَّوَابَ فِي العُقْبَىٰ، ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلِّ كَفَادٍ ﴾؛ بتَحْرِيم الرِّبَا، ﴿ أَثِيمٍ ﴾؛ فَاجِرٍ بِأَكْلِهِ.

قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ ﴾؛ أي: إذَا لَمْ تَذَروا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، ﴿ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ. بِحَرْبٍ مِنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾؛ أي: فَاعْلَمُوا أَنْتُم، وَأَيقِنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

﴿ وَإِن تُبْتُمْ ﴾: إِنْ تَرَكْتُمُ استِحْلَالَ الرِّبَا وَرَجَعْتُم عَنْهُ ؛ ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ الرِّبَا وَرَجَعْتُم عَنْهُ ؛ ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ الْمَواكِمُ مَ اللَّهُ الرَّيَادَةِ ، ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ ، بِالنَّقْصَانِ عَن رَأْسِ المَالِ.

﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ ﴾؛ يَعْنِي: وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيهِ الدَّينُ مُعْسِرًا، ﴿ وَالسَّعَةُ، ﴿ وَاَن كَانَ اللَّهِ اللَّهَارُ وَالسَّعَةُ، ﴿ وَاَن كَانَظِرَةُ ﴾؛ فَعَلَيهِ نَظِرَةٌ ﴿ إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾؛ وَمَعْنَاهَا: اليسَارُ وَالسَّعَةُ، ﴿ وَأَن تَصَدَقُوا ﴾؛ أي: تَتْركُوا رُءُوسَ أَمْوَالِكُم إِلَىٰ المُعْسِرِ: ﴿ خَيْرُ لَكُمْ إِلَىٰ المُعْسِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ لَكُمْ إِلَىٰ المُعْسِرِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَىٰ المُعْسِرِ اللَّهُ عَلَيْهُ إِلَىٰ المُعْلَقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّلِهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللللللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي (١/ ٢٩٩-٣٠٥)، باختصارِ.

وَقَالَ ابنُ كَثِيرٍ لَحَمْلِسَّهُ: «لَمَّا ذَكَرَ تَعَالَىٰ الأَبْرَارَ المُؤدِّينَ النَّفَقَاتِ، المُخْرِجِينَ الزَّكَوَاتِ، المُتَفَضِّلِينَ بِالبِرِّ وَالصَّدَقَاتِ، لِذَوِي الحَاجَاتِ وَالقَرَابَاتِ، فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ؛ شَرَعَ فِي ذِكْرِ أَكَلَةِ الرِّبَا وَأَمْوَالِ النَّاسِ بِالبَاطِلِ وَأَنْوَاعِ الشُّبُهَاتِ، فَأَخْبَرَ عَنْهُم يَومَ خُرُوجِهِم مِنْ قُبورِهِم وَقِيَامِهِم مِنْهَا إِلَىٰ بَعْثِهِم وَنُشُورِهِم.

فَقَالَ: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطُنُ مِنَ الْمَسِّنَ ﴾؛ أي: لَا يَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِم يَومَ القِيَامَةِ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الشَّيطُنُ مِنَ الْمَصْرُوعُ حَالَ صَرَعِهِ وَتَخَبُّطِ الشَّيطَانِ لَهُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يَقُومُ قِيَامًا مُنكَرًا.

قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: «آكِلُ الرِّبَا يُبعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخنَقُ» (١٠ رَوَاهُ ابنُ أَبِي حَاتِم، قَالَ: وَرُوِيَ عَن عَوْفِ بنِ مَالِكٍ، وَسَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، وَقَتَادَةَ، وَغَيرِهِمْ، نَحْوُ ذَلِكَ.

وَرَوَىٰ ابنُ جَرِيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «يُقَالُ يَومَ القِيَامَةِ لآكِلِ الرِّبَا: خُذْ سِلَاحَكَ لِلحَرْبِ، وَقَرَأً: ﴿ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِ ﴾، قَالَ: وَذَلِكَ حِينَ يَقُومُ مِنْ قَبْرِهِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) قَالَ الشيخ أحمد شاكر: «ورواه الطبريُّ (٦٢٤٢)، وإسناده صحيحٌ». «عمدة التفسير» (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٢) قَالَ الشيخ أحمد شاكر: «رواه الطبري (٦٢٤١)، وإسناده صحيحٌ، وهَذَا والذي قبله -عندنا- من المرفوع حكمًا، وإن كَانَ موقوفًا لفظًا؛ لأنه مما لَا يُعلم بالرأي، كما هُوَ ظاهرٌ بديهيٌّ». «عمدة التفسير» (١/ ٢٩٥).

وَقُولُهُ: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْ أَوَاَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْ أَ ﴾ ؛ أي: إنَّمَا جُوزُوا بِذَلِكَ لاعْتِرَاضِهِم عَلَىٰ أَحْكَام اللهِ فِي شَرْعِهِ.

وَقُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَمَن جَآءَهُ مُوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَالَىٰهَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللهِ عَنِ الرِّبَا فَانْتَهَىٰ حَالَ وُصُولِ الشَّرْعِ إلَيهِ ، فَلَهُ مَا اللهِ عَنِ الرِّبَا فَانْتَهَىٰ حَالَ وُصُولِ الشَّرْعِ إلَيهِ ، فَلَهُ مَا سَلَفَ مِنَ المُعَامَلَةِ ، لِقَولِهِ : ﴿ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾ [المائدة: ٩٥]، قَالَ سَعِيدُ بنُ جُبَيرٍ وَالسُّدِّيُ : ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ : مَا كَانَ أَكَلَ مِنَ الرِّبَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ .

ثُمَّ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَنَ عَادَ ﴾؛ أي: إلَىٰ الرِّبَا، فَفَعَلَهُ بَعْدَ بُلُوغِهِ نَهْيُ اللهِ عَنْهُ، فَقَدِ استَوْ جَبَ العُقُوبَةَ، وَقَامَتْ عَلَيهِ الحُجَّةُ.

قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبُواْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۚ ﴾ [البقرة:٢٧٦]، يُخْبِرُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ يَمْحَقُ اللهِ أَيْ يُذْهِبُهُ إِمَّا بِأَنْ يُذْهِبَهُ بِالكُلِّيَةِ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ، أَوْ يَعَالَىٰ أَنَّهُ يَمْحَقُ الرِّبَا، أي: يُذهِبُهُ إِمَّا بِأَنْ يُذْهِبَهُ بِالكُلِّيَةِ مِنْ يَدِ صَاحِبِهِ، أَوْ يَعَالَىٰ أَنَّهُ يَمْحُومَهُ بَرِكَةَ مَالِهِ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، بَلْ يُعَذَّبُهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَيُعَاقِبُهُ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ. يَحْرِمَهُ بَرَكَةَ مَالِهِ فَلَا يَنْتَفِعُ بِهِ، بَلْ يُعَذَّبُهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَيُعَاقِبُهُ عَلَيهِ يَومَ القِيَامَةِ.

وَقُولُهُ: ﴿ وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ﴾؛ مِنْ رَبَا الشَّيءُ يَرْبُو، وَأَرْبَاهُ يُربِيهِ؛ أي: كَثَّرَهُ ونَمَّاهُ: يُنَمِّيهِ.

وَيَقُولُ تَعَالَىٰ آمِرًا عِبَادَهُ المُؤمِنِينَ بِتَقْوَاهُ، نَاهِيًا لَهُمْ عَمَّا يُقَرِّبُهُم إلَىٰ سَخَطِهِ وَيُبْعِدُهُم عَنْ رِضَاهُ: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبَوَا ﴾ [البقرة:٢٧٨]؛ أي: اتْرُكُوا مَا لَكُم عَلَىٰ النَّاسِ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَىٰ رُءوسِ الرِّبَوَا بَعْدَ هَذَا الإِنْذَارِ، إِنْ كُنتُم مُؤمِنِينَ؛ أي: بِمَا شَرَعَ اللهُ لَكُمْ مِنْ تَحْلِيلِ البَيعِ وَتَحْرِيمِ الرِّبَا وَغَيرِ ذَلِكَ.

﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ ۚ ﴾، وهَذَا تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أَكِيدٌ لِمَنِ استَمَرَّ عَلَىٰ تَعَاطِي الرِّبَا بَعْدَ الإِنْذَارِ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ ﴾؛ أي: بِأَخْذِ الزِّيَادَةِ، ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾؛ أي: بِوَضْعِ رُءُوسِ الأَمْوَالِ أَيضًا، بَلْ لَكُمْ مَا بَذَلْتُم مِنْ غَيرِ زِيَادَةٍ عَلَيهِ وَلَا نَقْصٍ مِنْهُ ﴾ (١).

وَقَالَ السَّعْدِيُّ وَحَلَّلَهُ: «لَمَّا ذَكرَ اللهُ حَالَةَ المُنْفِقِينَ، وَمَا لَهُمْ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطِيئَاتِ، ذَكرَ الظَّالِمِينَ أَهْلَ الرِّبَا الخَيرَاتِ، وَمَا يُكَفِّرُ عَنْهُم مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطِيئَاتِ، ذَكرَ الظَّالِمِينَ أَهْلَ الرِّبَا وَالمُعَامَلَاتِ الخَبِيثَةِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ يُجَازَونَ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِم، فَكَمَا كَانُوا فِي المُعَامِلاتِ الخَبِيثَةِ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ يُجَازَونَ بِحَسَبِ أَعْمَالِهِم، فَكمَا كَانُوا فِي الدُّنيَا فِي طَلَبِ المَكَاسِبِ الخَبِيثَةِ كَالمَجَانِينِ؛ عُوقِبُوا فِي البَرْزَخِ وَالقِيَامَةِ؛ الدُّنيَا فِي طَلَبِ المَكَاسِبِ الخَبِيثَةِ كَالمَجَانِينِ؛ عُوقِبُوا فِي البَرْزَخِ وَالقِيَامَةِ؛ أَلَّذُ يَا مَعْ مُورِهِم إلَى يَومِ بَعْثِهِم وَنُشُورِهِم ﴿ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّيْ يَا لَهُ مُن قُبُورِهِم إلَى يَومِ بَعْثِهِم وَنُشُورِهِم ﴿ إِلَّا كُمَا يَقُومُ اللَّيْ يَعْ مُ اللَّهُ يَطُهُ الشَيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِنَ ﴾؛ أي: مِنَ الجُنونِ والصَّرَع.

وَذَلِكَ عُقوبَةٌ وَخِزْيٌ وَفَضِيحَةٌ لَهُمْ، وَجَزَاءٌ لَهُم عَلَىٰ مُرَابَاتِهِم وَمُجَاهَرَتِهِم بِقُولِهِم: ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ ﴾؛ فَجَمَعُوا -بِجَرَاءَتِهِم - بَيْنَ مَا أَحَلَّ اللهُ، وَمَا حَرَّمَ اللهُ، وَاستَبَاحُوا بِذَلِكَ الرِّبَا.

ثُمَّ عَرَضَ تَعَالَىٰ التَّوْبَةَ عَلَىٰ المُرَابِينَ وَغَيرِهِم، فَقَالَ: ﴿ فَمَن جَآءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِن رَبِيهِ عَلَا اللهُ مَا اللهُ عَلَىٰ اللهُ وَالوَعِيدُ.

<sup>(</sup>۱) «عمدة التفسير» (۱/ ۲۹۲-۳۰۰) باختصار.

﴿ فَأَننَهَى ﴾؛ عَمَّا كَانَ يَتَعَاطَاهُ مِنَ الرِّبَا ﴿ فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾؛ مِمَّا تَجَرَّأُ عَلَيهِ وَتَابَ مِنْهُ.

﴿ وَأَمْرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ﴾؛ فِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ زَمَانِهِ، فَإِنِ استَمَرَّ عَلَىٰ تَوْبَتِهِ، فَاللهُ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُحْسِنِينَ.

﴿ وَمَنَ عَادَ ﴾ بَعْدَ بَيَانِ اللهِ وَتَذْكِيرِهِ وَتَوَعُّدِهِ لآكِلِ الرِّبَا؛ ﴿ فَأُولَتَهِكَ السِّهِ وَتَذَكِيرِهِ وَتَوَعُّدِهِ لآكِلِ الرِّبَا؛ ﴿ فَأُولَتَهِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾، فِي هَذَا أَنَّ الرِّبَا مُوجِبٌ لِدُخُولِ النَّارِ وَالخُلُودِ فَيهَا، وَذَلِكَ لِشَنَاعَتِهِ، مَا لَمْ يَمْنَع مِنَ الخُلُودِ مَانِعُ الإيمَانِ.

وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الأَحْكَامِ الَّتِي تَتَوَقَّفُ عَلَىٰ وُجُودِ شُروطِهَا، وَانتِفَاءِ مَوَانِعِهَا، وَلَيسَ فِيْهَا حُجَّةٌ لِلخَوَارِجِ، كَغَيرِهَا مِنْ آيَاتِ الوَعِيدِ.

فَالوَاجِبُ أَنْ تُصَدَّقَ جَمِيعُ نُصُوصِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، فَيُؤمِنُ العَبْدُ بِمَا تَوَاتَرَتْ بِهِ النُّصُوصُ، مِنْ خُروجِ مَنْ فِي قَلْبِهِ أَدْنَىٰ مِثْقَالِ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنَ النَّارِ. الإيمَانِ مِنَ النَّارِ.

وَمِنَ استِحْقَاقِ هَذِهِ المُوبِقَاتِ لِدُخُولِ النَّارِ، إِنْ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا.

ثُمَّ أَخَبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُ يَمْحَقُ مَكَاسِبَ المُرَابِينَ، وَيُرْبِي صَدَقَاتِ المُنْفِقِينَ، عَكْسَ مَا يَتَبَادَرُ لأَذْهَانِ كَثِيرٍ مِنَ الخَلْقِ، أَنَّ الإِنْفَاقَ يُنْقِصُ المَالَ وَأَنَّ الرِّبَا عَكْسَ مَا يَتَبَادَرُ لأَذْهَانِ كَثِيرٍ مِنَ الخَلْقِ، أَنَّ الإِنْفَاقَ يُنْقِصُ المَالَ وَأَنَّ الرِّبَا يَزِيدُهُ، فَإِنَّ مَادَّةَ الرِّزْقِ وَحُصُولَ ثَمَرَاتِهِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ، وَمَا عِنْدَ اللهِ لَا يُنالُ إلَّا يَظِاعَتِهِ وَامْتِثَالِ أَمْرِهِ.

فَالمُجْتَرِئُ عَلَىٰ الرِّبَا، يُعَاقِبُهُ بِنَقِيضِ مَقْصُودِهِ، وهَذَا مُشَاهَدٌ بِالتَّجْرِبَةِ، ﴿وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء:١٢٢].

﴿ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّكَفَّا رِأَثِيمٍ ﴾، وَهُوَ الَّذِي كَفَرَ نِعْمَةَ اللهِ، وَجَحَدَ مِنَّةَ رَبِّهِ، وَأَثِمَ بِإصْرَارِهِ عَلَىٰ مَعَاصِيهِ.

وَمَفْهُومُ الآيَةِ، أَنَّ اللهَ يُحِبُّ مَنْ كَانَ شَكُورًا عَلَىٰ النَّعْمَاءِ، تَائِبًا مِنَ المَآثِمِ وَالذُّنُوبِ.

ثُمَّ أَدْخَلَ هَذِهِ الآية بَينَ آيَاتِ الرِّبَا، وَهِي قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ المَّكُوهُ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ لِبَيَانِ أَنَّ أَكبَرَ الأَسْبَابِ لِاجتِنَابِ مَا حَرَّمَ اللهُ وَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلاَهُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ لِبَيَانِ أَنَّ أَكبَرَ الأَسْبَابِ لِاجتِنابِ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنَ المَكَاسِبِ الرِّبَوِيَّةِ تَكْمِيلُ الإيمَانِ وَحُقُوقِهِ، خُصُوطًا إقَامَةُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ.

فَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ، وَالزَّكَاةَ إحسَانٌ إلَىٰ الخَلْقِ، يُنَافِي تَعَاطِي الرِّبَا، الَّذِي هُوَ ظُلْمٌ لَهُمْ، وَإِسَاءَةٌ إِلَيهِمْ.

ثُمَّ وَجَّه الخِطَابَ لِلمُؤمِنِينَ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَتَّقُوهُ، ويَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ مُعَامَلَاتِ الرِّبَا، الَّتِي كَانُوا يَتَعَاطَونَهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُم إِنْ لَم يَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهُم إِنْ لَم يَفْعَلُوا ذَلِكَ، فَإِنَّهُم مُحَارِبُونَ للهِ وَرَسُولِهِ، وهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ شَنَاعَةِ الرِّبَا، حَيثُ جَعَلَ المُصِرَّ عَلَيهِ؛ مُحَارِبًا للهِ وَرَسُولِهِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَإِن تُنْتُمْ ﴾؛ نَعْنى: منَ المُعَامَلَاتِ الرِّبَويَّةِ؛ ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ ﴾ النَّاسَ بِأَخْذِ الرِّبَا، ﴿ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾؛ بِبَخْسِكُم رُءُوسَ أَمْوَالِكُم.

فَكُلُّ مَنْ تَابَ مِنَ الرِّبَا، فَإِنْ كَانَتْ المُعَامَلَاتُ سَالِفَةً، فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَكُلُ مَنْظُورٌ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ المُعَامَلاتُ مَوجُودَةً، وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ وَأَمْرُهُ مَنْظُورٌ فِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ المُعَامَلاتُ مَوجُودَةً، وَجَبَ عَلَيهِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ وَأَمْرُهُ مَنْظُورٌ فِيهِ، فَإِنْ أَخَذَ زِيَادَةً، فَقَدْ تَجَرَّأُ عَلَىٰ الرِّبَا.

وَفِي هَذِهِ الآيَةِ بَيَانٌ لِحِكْمَةِ تَحرِيمِ الرِّبَا، وَأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ الظُّلْمَ لِلمُحْتَاجِينَ بِأَخْذِ الزِّيَادَةِ، وَتَضَاعُفِ الرِّبَا عَلَيهِم، وَهُوَ وَاجِبٌ إِنْظَارُهُم.

وَلِهَذَا قَالَ: ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسَرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةً ﴿ أَي: وَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيهِ الدَّينُ مُعْسِرًا، لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الوَفَاءِ، وَجَبَ عَلَىٰ غَرِيمِهِ أَنْ يُنْظِرَهُ الَّذِي عَلَيهِ الدَّينُ مُعْسِرًا، لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ الوَفَاءِ، وَجَبَ عَلَىٰ غَرِيمِهِ أَنْ يُنْظِرَهُ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، وَهُوَ يَجِبُ عَلَيهِ إِذَا حَصَلَ لَهُ وَفَاءٌ بِأِي طَرِيقٍ مُبَاحٍ، أَنْ يُوفِّي مَا عَلَيهِ، وَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَيهِ غَرِيمُهُ - بِإِسْقَاطِ الدَّينِ كُلِّهِ أَوْ بَعْضِهِ - فَهُو خَيرٌ لَهُ.

وَيُهُوِّنُ عَلَىٰ العَبْدِ الْتِزَامَ الأَمُورِ الشَّرْعِيَّةِ، وَاجْتِنَابَ المُعَامَلَاتِ الرِّبَويَّةِ، وَالإِحْسَانَ إِلَىٰ اللهِ، وَيُوفِّيهِ عَمَلَهُ، وَالإِحْسَانَ إِلَىٰ اللهِ، وَيُوفِّيهِ عَمَلَهُ، وَلا يَظْلِمُهُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، كَمَا خَتَم هَذِهِ الآيَةَ بِقَولِهِ: ﴿ وَاتَقُوا يَوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللهِ وَيُوفِيهِ إِلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وَمَنْ تَأَمَّلَ الآيَاتِ السَّالِفَاتِ، وَمَا اسْتَمَلَتْ عَلَيهِ مِنْ عُقُوبَةِ أَهْلِ الرِّبَا وَمُستَحِلِّيهِ، أَكْبَرَ جُرْمَ الرِّبَا وَإِثْمَهُ، فَقَدْ تَرَتَّبَ عَلَيهِ: قِيَامُهُم فِي المَحْشَرِ

<sup>(</sup>۱) «تفسير السعدي» (۱/ ۱۹۸).

مُخَبَّلِينَ، وَتَخْلِيدُهُم فِي النَّارِ -يَعنِي: المُسْتَحِلِّينَ-، وَنَبْزُهُمْ بِالكُفْرِ، وَالحَرْبُ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، واللَّعنةُ، وَكَذَا الذَّمُّ والبُغضُ وَسُقُوطُ العَدَالَةِ، وَزَوَالُ الأَمَانَةِ، وَحُصُولُ اسْمِ الفِسْقِ وَالقَسْوَةِ وَالغِلْظَةِ، وَدُعَاءُ مَنْ ظُلِمَ بِأَخْذِ مَالِهِ عَلَىٰ ظَالِمِهِ.

وَذَلِكَ سَبَبٌ لِزَوَالِ الخَيرِ وَالبَرَكَةِ، فَمَا أَقْبَحَ هَذِهِ المَعْصِيَةَ، وَأَزْيَدَ فُحشَهَا، وَأَعْظَمَ مَا يَتَرَتَّبُ مِنَ العُقُوبَاتِ عَلَيهَا!

## 80%%%风



حَذَّر النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الرِّبَا تَحْذِيرًا شَدِيدًا، وَرَهَّبَ مِنْهُ تَرْهِيبًا عَظِيمًا، وَالتَّرْهِيبِ، وَبَيَانِ الوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالمَآلِ وَاستَفَاضَتْ أَحَادِيثُهُ ﷺ فِي التَّحْذِيرِ وَالتَّرْهِيبِ، وَبَيَانِ الوَعِيدِ الشَّدِيدِ وَالمَآلِ الفَظِيع لِلمُرَابِينَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ.

وَمِنْ أَحَادِيتُهِ ﷺ فِي ذَلِكَ:

١- عَن أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اجتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ!!

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا هُنَّ؟

قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَإِلَّا بِالحَقِّ، وَأَكْلُ مَاكِ السِّحِمُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَالتَّولِّي يَومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُؤمِنَاتِ» (۱). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.

قَالَ الحَافِظُ رَحَالِهُ: «المُوبِقَاتُ»؛ أي: المُهْلِكَاتُ؛ سُمِّيتْ بِذَلِكَ لأَنَّهَا سَبَبٌ لإهْلَاكِ مُرْتَكِبِهَا، وَالمُرَادُ بِالمُوبِقَةِ هُنَا: الكَبِيرَةُ»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٢٦١٥)، ومسلم (٨٩).

<sup>(</sup>۲) «فتح الباري» (۱۲/ ۱۸۹).

٢- وَعَنْ جَابِرٍ عَلَى قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤكِلَهُ، وَكَاتِبَه، وَشَاهِدَيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» (١). رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَمُسْلِمٌ.

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ مَسْعُودٍ فَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَكَاتِبَهُ» (١٠ . رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاودَ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابنُ مَاجَه، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَكَاتِبَهُ وَابنُ مَاجَه، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيهِ، وَكَاتِبَهُ وَابنُ مَاجَه، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحٍ مُنَالِ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «صَحِيحٍ مُنَالِ اللهِ عَلَيهِ وَسَحَيحٍ مُنْ ابنِ مَاجَه» (١٨٤٧)، وَفِي غَيرِهِ.

وَآكِلُ الرِّبَا: آخِذُهُ وَلَو لَمْ يَأْكُلْ، وَعَبَّرَ عَنْهُ بِالآكِلِ؛ لأَنَّهُ أعظمُ المَنَافِعِ مِنَ المَالِ، وَلِذَلِكَ عَبَّرَ عَنِ المُعْطِي بِالمُؤكِلِ؛ كَالمُقْرِضِ وَالمَصَارِفِ وَغَيرِهِمَا.

وَذَكَرَ شَاهِدَيهِ وَكَاتِبَهُ؛ لارْتِكَابِهِم مَعْصِيَةَ الإِعَانَةِ عَلَىٰ الحَرَامِ، فَلَعَنَ الكُلَّ لِمُشَارَكَتِهِم فِي الإثْم.

«وَآكِلُ الرِّبَا: يَعْنِي الَّذِي يَأْكُلُهُ، سَوَاءٌ استَعْمَلَهُ فِي أَكُلُ أَوْ لِبَاسٍ أَوْ مَرْكُوْبٍ أَوْ فِرَاشٍ أَوْ مَسْكَنٍ أَوْ غَيرِ ذَلِكَ، المُهِمُّ أَنَّهُ أَخَذَ الرِّبَا، كَمَا قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ ﴾ [النساء:١٦١].

فَآكِلُ الرِّبَا مَلْعُونٌ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ.

وَالثَّانِي: مُوْكِلُهُ: يَعْنِي الَّذِي يُعْطِي الرِّبَا، مَعَ أَنَّ مُعْطِي الرِّبَا مَظْلُومٌ؛ لأَنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٤٢٦٣)، ومسلم (٤٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٣٧٢٥)، وأبو داود (٣٣٣٣)، والترمذي (١٢٠٦)، وابن ماجه (٢٢٧٧).

آخِذَ الرِّبَا ظَالِمٌ، وَالمَأْخُوذُ مِنْهُ الرِّبَا مَظْلُومٌ، وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ مَلْعُونًا عَلَىٰ لِسَانِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؛ لأنَّه أَعَانَهُ عَلَىٰ الإثْم وَالعُدْوَانِ.

فَإِذَا احْتَاجَ الإِنْسَانُ إِلَىٰ دَرَاهِمَ وَذَهَبَ إِلَىٰ البَنْكِ، وَأَخَذَ مِنْهُ عَشْرَةَ الْآكِ بِأَحَدَ عَشَرَ أَلْفًا -مَثَلًا-، صَارَ صَاحِبُ البَنْكِ مَلْعُونًا، وَالآخِذُ مَلْعُونًا عَلَىٰ لِسَانِ أَشْرَفِ الخَلْقِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ فِمَا أَقْرَبَ الإَجَابَةَ فِيمَنْ لَعَنَهُ الرَّسُولُ عَلَىٰ لِسَانِ أَشْرَفِ الخَلْقِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ وَمَا أَقْرَبَ الإَجَابَةَ فِيمَنْ لَعَنَهُ الرَّسُولُ عَلَىٰ لِسَانِ أَشْرَفِ الخَلْقِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ وَمَا أَقْرَبَ الإَجَابَةَ فِيمَنْ لَعَنَهُ الرَّسُولُ عَلَىٰ وَالإَبْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ.

وَيَكُونُ هَذَا المَلْعُونُ مُشَارِكًا لإبلِيسَ فِي العُقُوبَةِ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ لإبلِيسَ فِي العُقُوبَةِ؛ لأنَّ اللهَ تَعَالَىٰ قَالَ لإبلِيسَ: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةُ ﴾ [الحجر: ٣٥]، كَذَلِكَ آكُلُ الرِّبَا عَلَيهِ اللَّعْنَةُ، وَمُوكِلُه عَلَيهِ اللَّعْنَةُ، مَطْرُودٌ مُبْعَدٌ عَنْ رَحْمَةِ اللهِ.

ثُمَّ هَذَا الَّذِي يَأْكُلُهُ، يَأْكُلُه سُحْتًا، وَ«لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ»(١).

ثُمَّ، إِنَّ هَذَا الرِّبَا الَّذِي يَدْخُلُ عَلَيكَ يَنْزِعُ اللهُ بِهِ البَرَكَةَ مِنْ مَالِكَ، وَرُبَّمَا يُوَالِي عَلَيهِ البَرَكَةَ مِنْ مَالِكَ، وَرُبَّمَا يُوَالِي عَلَيهِ النَّكَبَاتِ حَتَّىٰ يَتْلَفَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِ مِن رِّبَالِيرَبُوا فِيَ يُوالِي عَلَيهِ النَّكَبَاتِ حَتَّىٰ يَتْلَفَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُ مِ مِن رِّبَالِيرَبُوا فِي اللهِ مَا عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

وَأَمَّا الَّذِي أَعطَىٰ الرِّبَا؛ فَإِنَّ وَجْهَ اللَّعْنَةِ فِي حَقِّهِ أَنَّهُ أَعَانَ عَلَىٰ ذَلِكَ.

وَالنَّبِيُّ ﷺ لَعَنَ شَاهِدَي الرِّبَا وَكَاتِبَهُ، مَعَ أَنَّ الشَّاهِدَينِ وَالكَاتِبَ لَيسَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٤٤٤١)، وعبد الرزاق فِي «المصنف» (٢٠٧١٩)، والبيهقي فِي «الشعب» (٥٧٥٧)، وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع» (٤٣٩٥).

لَهُمَا مَنْفَعةٌ، لَكن أَعَانُوا عَلَىٰ تَثْبِيتِ الرِّبَا؛ الشَّاهِدَانِ وَالكَاتِبُ يَثْبُتُ بِهِمَا الرِّبَا؛ لأَنَّ الشَّاهِدَينِ يُثْبِتَانِ الحَقَّ، وَالكَاتِبُ يُوَتُّقُهُ.

وَلِهَذَا يَكُونُ هَوَلَاءِ الثَّلَاثَةُ: الشَّاهِدَانِ وَالكَاتِبُ؛ قَدْ أَعَانُوا عَلَىٰ الإِثْمِ وَالعُدُوانِ فَنَالَهُم مِن ذَلِكَ نَصِيبٌ.

وَهَوْلَاءِ الخَمْسَةُ كُلُّهِم مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ: آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَالشَّاهِدَانِ، وَالكَاتِبُ، خَمْسَةٌ»(').

٣- وَعَنْ أَبِي هُرَيرَةَ ﴿ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الرِّبَا سَبُعونَ حُوبًا، أَيسَرُهَا: أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (٢). رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، وصَحَّحهُ الألبَانيُّ فِي (صَحِيح سُنَنِ ابنِ مَاجَه».
 «صَحِيح سُنَنِ ابنِ مَاجَه».

وَقُولُهُ عَلَيْ: «سَبْعُونَ حُوبًا»؛ الحُوبُ: الإِثمُ، وَالمُرَادُ: أَنَّهَا سَبْعُونَ نَوْعًا مِنَ الإِثْمِ، وَالمُرَادُ التَّكْثِيرُ دُونَ التَّحْدِيدِ.

«أَيْسَرُهَا»؛ أي: أَخَفُّ تِلْكَ الآثَامِ إِثْمُ نِكَاحِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَالمُرَادُ بِهِ: العَقْدُ أو النِّكَاحُ، فَالحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الرِّبَا أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا (").

٤ - وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ عَلَى النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الرِّبَا بِضْعٌ وَسَبْعُونَ

<sup>(</sup>۱) «شرح رياض الصالحين» للعثيمين (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه (٢٢٧٤)، وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (١٨٤٤).

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه (٢/ ٧٦٤).

بَابًا، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ» (١). رَوَاهُ ابنُ أبِي شَيبَةَ فِي «المُصَنَّفِ»، وَصَحَّحَهُ الأَلبَانِيُّ فِي «التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ» (١٨٥٢).

٥ - وَعَنِ البَرَاءِ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «الرِّبَا اثنَانِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ البَرَاءِ ﴿ الرِّبَا: استِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرضِ أَخِيهِ ﴿ ` . رَوَاهُ مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ فِي عِرضٍ أَخِيهِ ﴾ ` . رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «اللَّوْسَط»، وصَحَّحَهُ الألبَانِي فِي «السِّلْسِلَةِ الصَّحِيحَةِ » (١٨٧١).

7- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ ﴿ مَا النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: «الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أيسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَىٰ الرِّبَاعِرضُ الرَّجُلِ وَسَبْعُونَ بَابًا، أيسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَىٰ الرِّبَاعِرضُ الرَّجُلِ المُسْتَدُونِ المُسْتَدُونِ »، وَصَحَّحَهُ الألبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ المُسْتَدُونِ »، وَصَحَّحَهُ الألبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ الجَامِع الصَّغِيرِ» (٣٥٣٣).

٧- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْظَلَةَ -غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ هِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ حَنْظَلَةَ -غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ هِ اللهِ عَلَى اللهِ الرَّجُلُ وَهُو يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً ('). أَخْرَجَهُ أَخْرَجَهُ أَخْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابنُ أبِي شَيبَة، وَصَحَّحَهُ الألبَانِيُّ فِي أَحْمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابنُ أبِي شَيبَة، وَصَحَّحَهُ الألبَانِيُّ فِي الْحُمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَعَبْدُ الرَّزَاقِ، وَابنُ أبِي شَيبَة، وَصَحَّحَهُ الألبَانِيُّ فِي الْحُمَدُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَعَلْدُينَ زَنْيَةً»، (١٧٢)، وَقَالَ: «وَرَدَتِ الرِّوَايَةُ هَكَذَا: «سِتَّةً وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً»،

<sup>(</sup>١) «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٤٣١).

<sup>(</sup>٢) «المعجم الأوسط» للطبراني (١٥١).

<sup>(</sup>٣) «المستدرك» للحاكم (٢٢٥٩).

<sup>(</sup>٤) «مسند الإمام أحمد» (٢٠٩٥١)، و «سنن الدارقطني» (٢٨٨٠)، و «المصنف» لغبد الرزاق (٢٨٥٠)، و «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٤٢٣).

عَلَىٰ غَيرِ المَشْهُورِ فِي العَدَدِ»(١).

٨- وَعَنْ سَمُرَةَ بِنِ جُنْدُبٍ عَلَيْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ - يَعْنِي - مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: «هَلْ رَأَىٰ أَحَدٌ مِنْكُم مِنْ رُؤيا».

قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيهِ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ ذَاتَ غَدَاةٍ:

«إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيلَةَ آتيَانِ، وإِنَّهِ مَا ابتَعَثَانِي، وإنَّه مَا قَالَا لِي: انطَلِقْ، وإنِّه مَا انطَلقتُ مَعهُ مَا... فَأْتَينَا عَلَىٰ نَهَرٍ -حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ-: أحمَرَ مِثْلِ الدَّمِ، وإذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وإذَا عَلَىٰ شَطِّ النَّهَرِ رَجلٌ قَدْ جَمعَ عِنْدَهُ وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمعَ عِنْدَهُ حِجَارةً كثِيرةً، وإذَا ذلكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جَمعَ عِندَهُ الحِجَارةَ، فَينُطلِقُ يَسْبَحُ، ثُمَّ يَرْجعُ إلَيهِ، عِندَهُ الحِجَارةَ، فَيفُغُرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمَهُ حَجَرًا، قَالَ: قُلتُ لَهُمَا: مَا هَذَان؟ قَالَ: قَالاَ عَلَى انطَلِقُ انطَلَقُ الْمَامُ الْمَعْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمَامُ الْمُعُمُّ الْمُعُولُ الْمُ الْمُعُمُّ الْمُ الْمُنْ الْمُلِقُ الْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُنْ الْمُ الْمُعُمُّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُعُمُّ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ

ثُمَّ أَتَىٰ تَأْوِيلُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَبَيَانُهُ: «أَمَّا الرُّجُلُ الَّذِي أَتَيتَ عَلَيهِ يَسْبَحُ فِي النَّهُرِ ويُلقَمُ الحِجَارَةَ، فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا»(١). رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ «التَّعبِيرِ مِنْ صَحِيحِهِ»، بَابُ: تَأْوِيلِ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْح.

وَفِي رِوَايةٍ عَن سَمُرَةَ أَيضًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قال: «... فَانْطَلَقْنَا حَتَّىٰ أَتَينَا

<sup>(</sup>١) «غاية المرام» للألباني (ص١٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٦٤٠)، وأخرج مسلم أول فقرة فِي الحديث (٢٢٧٥)، وأخرجه أحمد فِي «المسند» مطوَّلًا (٢٠١٦٥).

عَلَىٰ نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيهِ رَجلٌ قَائِمٌ، وَعَلَىٰ وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ، بَينَ يَديهِ حِجَارةٌ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ النَّهَرِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَىٰ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ النَّهَرِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ رَمَىٰ الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِي فِيهِ، فَيرْجِعُ كَمَا فَرَدَّه حَيثُ كَانَ ، فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخرُجَ رَمَىٰ فِي فِيهِ بِحَجَرٍ ، فَيرْجِعُ كَمَا كَانَ ، فَقُدْتُ : مَا هَذَا؟ ».

وَأَتَىٰ التَّاوِيلُ أَنَّ: «الذِي رَأيتَهُ فِي النَّهَرِ آكِلُ الرِّبَا»(١).

أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي كِتَابِ «البُيُوع» مِنْ صَحِيحِه، بَابُ: آكِلِ الرِّبَا وَكَاتِبِهِ وَشَاهِدِهِ.

قَالَ الحَافِظُ رَحَمْ لِللهُ: «يَفْغَرُ؛ أي: يَفْتَحُ وَزْنًا وَمَعْنَىٰ، وَقَالَ: قَالَ ابنُ هُبَيرَةَ: إنَّمَا عُوقِبَ آكِلُ الرِّبَا بِسِبَاحَتِهِ فِي النَّهَرِ الأَحْمَرِ، وَإِلْقَامِهِ الحِجَارَةَ؛ لأنَّ أَصْلَ الرِّبَا يَجِرِي فِي الذَّهَبِ، وَالذَّهَبُ أَحْمَرُ.

وَأَمَّا إِلْقَامُ المَلَكِ لَهُ الحَجَرَ فَإِنَّهُ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ لَا يُغنِي عَنْهُ شَيئًا، وَكَذَلِكَ الرِّبَا، فَإِنَّ صَاحِبَهُ يَتَخَيَّلُ أَنَّ مَالَهُ يَزْدَادُ، وَاللهُ مِن وَرَائِهِ يَمْحَقُهُ» (٢).

وَيَنْبَغِي أَنْ تَعْلَمَ -وَقَقَكَ اللهُ- أَنَّ هَذَا العَذَابَ الَّذِي وَصَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مُعَانَاةَ آكِلِ الرِّبَامِنْهُ، إِنَّمَا هُوَ فِي البَرْزَخِ، وَأَمَّا فِي القِيَامَةِ فَالنَّارُ، وَبِئسَ القَرَارُ.

قَالَ الحَافِظُ رَحَلِللهُ بَعْدَ شَرْحِ الحَدِيثِ السَّابِقِ: «وَفِيهِ أَنَّ بَعْضَ العُصَاةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (١٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) «فتح الباري» (١٢/ ٢٥٥).

9- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمرَ عِنْ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُم بِالعِينَةِ، وَأَخذتُمْ أَذنَابَ البَقَرِ، ورَضِيتُم بِالزَّرعِ، وَتَرَكتُمُ الجِهَادَ: سَلَّطَ اللهُ عَليكُم ذُلًا، لَا يَنزِعُهُ حَتَّىٰ تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُم (١٠). أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودَ، وَصَحَّحَهُ الأَلبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ الجَامِعِ الصَّغِيرِ» (٢١٦)، وَفِي «السِّلسِلةِ الصَّحِيحةِ» (١١).

• ١ - وَعَنْ عَبدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ عَلَيْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَا أَحَدُّ أَكْثَرَ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: «مَا أَحَدُّ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا، إلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَىٰ قِلَّةٍ» (٢٠). رَوَاهُ ابنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ البُوصِيرِيُّ، وَحَسَّنَهُ الحَافِظُ، وَصَحَّحَهُ الأَلبَانِيُّ فِي «صَحِيحٍ سُنَنِ ابنِ مَاجَه» (١٨٤٨).

وَرَوى الإِمَامُ أَحمَدُ فِي «المُسْنَد» عَن ابنِ مَسْعُودٍ مَرفُوعًا: «إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ، فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَىٰ قُلِّ»(''). وَأَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَىٰ، وَالطَّبَرانيُّ فِي «الكَبِيرِ»، وَالحَاكِمُ، وصَحَحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَصَحَحَهُ الألبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ «الكَبِيرِ»، وَالحَاكِمُ، وصَحَحَهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَصَحَحَهُ الألبَانِيُّ فِي «صَحِيحِ الجَامِع» (٣٥٣٦).

<sup>(</sup>۱) «فتح الباري» (۱۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، والبيهقي فِي «السنن الكبرى» (٥/ ٣١٦)، وصححه الألباني فِي «السلسلة الصحيحة» (١١).

<sup>(</sup>٣) «سنن ابن ماجه» (٢٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) «المسند» (٣٧٥٤)، (٢٠٦٦)، وأبو يعلىٰ (٥٠٤٢)، والطبراني (١٠٥٣٨)، والحاكم (٢٢٦٢).

وَالقُلُّ -بِالضَّمِّ -: القِلَّةُ، كَالذُّلِّ وَالدِّلَّةِ؛ أي: أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ زِيَادَةً فِي المَالِ عَاجِلًا، فَإِنَّهُ يَئُولُ إِلَىٰ نَقْصٍ، وَهَذَا نَظِيرُ قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي عَاجِلًا، فَإِنَّهُ يَئُولُ إِلَىٰ نَقْصٍ، وَهَذَا نَظِيرُ قَولِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي الصَّكَدَقَاتِ ﴾ [البقرة:٢٧٦].

وَهَذَا مِنْ بَابِ المُعَامَلَةِ بِنَقِيضِ المَقصُودِ.

وَ «أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا»؛ أي: أكثَرَ مَالَهُ وَجَمَعَهُ مِنَ الرِّبَا.

١١- وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَّاسِ ﴿ اللهِ اللهِ عَذَابَ اللهِ اللهِ عَذَابَ اللهِ اللهِ عَذَابَ اللهِ اللهِ عَذَابَ اللهِ عَنْ عَنْهِ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَالْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَاعْمُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَا

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيرِ»، وَالبَيهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ»، وَالحَاكِمُ فِي «الشُّعَبِ»، وَالحَاكِمُ فِي «المُسْتَدرَكِ»، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الإِسْنَادِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ، وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَصَحَّحَهُ الأَلبَانِيُّ فِي «صَحِيح الجَامِع» (٦٩٢).

١٢ - وَعَنْ عُمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ ﴿ قَالَ: ﴿ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرُهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ ﴾ (١٠ أَخْرَجَهُ أحمَدُ، وَابنُ مَاجَه، وَصَحَّحَهُ الألبَانِيُّ فِي «صَحِيح سُنَنِ ابنِ مَاجَه» (١٨٤٦).

وَأَخْرَجَ البُخَارِيُّ فِي «الصَّحِيحِ» بِسَنَدِهِ عَن عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَنَا عَبُو اللهِ بنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

<sup>(</sup>١) «المعجم الكبير» للطبراني (٢٦٤)، والبيهقي فِي «الشعب» (٥٢٩٠)، والحاكم (٢٢٦١).

<sup>(</sup>۲) «المسند» (۲٤٦)، (۳٥٠)، و «السنن» لابن ماجه (۲۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) «صحيح البخاري» (٤٢٧٠).

وَمُرَادُ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ إِلَيْهِ الرِّبَا: آيَةُ البَقَرَةِ: ﴿ وَأَتَّقُوا يُوْمَا تُرَجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴿ وَأَتَّقُوا يُوْمَا تُرُجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ﴾ [البقرة: ٢٨١].

وَسَمَّاهَا آيَةَ الرِّبَا لأَنَّهَا جَاءَتْ فِي خِتَامِهَا مَعْطُوفَةً عَلَيهَا، فَدَخَلَتْ فِي حُكْمِهَا وَوَصْفِهَا.

وَقُولُ عُمَرَ ﴿ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا»، المُرَادُ أَنَّهَا آخِرُ مَا نَزَلَتْ فِي الحَلَالِ وَالحَرَام.

«وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا»؛ أي: تَفْسِيرًا جَامِعًا لِتَمَامِ الجُزْئِيَّاتِ، مُغْنِيًا عَنْ مُؤْنَةِ القِيَاسِ، وَإِلَّا فَالتَّفْسِيرُ قَدْ جَاءَ، وَمُرَادُهُ: أَنَّهُ لابُدَّ فِي بَابِ الرِّبَا مِنَ الاحتِيَاطِ.

«فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ»، الرَّيبُ: الشَّكُّ، وَالاسْمُ الرِّيبَةُ.

وَالمُرَادُ: أَنَّ مَا يَشْتَبِهُ الأَمْرُ فِيهِ يَنْبَغِي تَرْكُهُ تَوَرُّعًا فِي هَذَا البَابِ.

١٣ - وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَبَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيَّاسٍ عَيْضًا قَالَ: «آكِلُ الرِّبَا يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مَجنُونًا يُخنَقُ». رَوَاهُ ابنُ أبِي حَاتِمٍ.

قَالَ الشَّيخُ أَحمَد شَاكِر نَجَلْلَلهُ: «وَرَوَاهُ الطَّبَرِيُّ (٦٢٤٢)، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابنُ المُنْذِرِ، كَمَا فِي الدُّرِّ المَنْثُورِ»(١).

وَرَوَىٰ ابنُ أَبِي شَيبَةَ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ، «﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ﴾.

<sup>(</sup>۱) «عمدة التفسير» (۱/ ۲۹٥).

قَالَ: يُبْعَثُ يَومَ القِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخْنَقُ»(١).

16 - وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ هِ عَنَّالًا قَالَ: «يُقَالُ يَومَ القِيَامَةِ لآكِلِ الرِّبَا: خُذْ سِلَاحَكَ لِلحَرْبِ، وَقَرَأ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى سِلَاحَكَ لِلحَرْبِ، وَقَرَأ: ﴿ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِ ﴾ . وَذَلِكَ حِينَ يَقُومُ مِنْ قَبْرِهِ » (٢) . رَوَاهُ الطَّبَرِيُّ .

قَالَ الشَّيخُ أَحمَد شَاكِر رَجَ لَللهُ: «إَسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وهَذَا وَالَّذِي قَبْلَهُ -عِنْدَنَا- مِنَ المَرْفُوعِ حُكْمًا، وَإِنْ كَانَ مَوقُوفًا لَفْظًا؛ لأَنَّهُ مِمَّا لَا يُعلَمُ بِالرَّأَي، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بَدِيهِيُّ »(٣).

### 80%缘级

(١) «المصنف» لابن أبي شيبة (٢٢٤٢٦).

(٢) تفسير الطبري (٦٢٤١).

(٣) «عمدة التفسير» (١/ ٢٩٥).

# آثَارُ الرِّبَا فِي الْأُمَّةِ

الرِّبَا مَعْصِيَةٌ عَظِيمةٌ، وجَرِيمةٌ خَطِيرةٌ، وإثمٌ كَبِيرٌ، وَقَدْ توعَد اللهُ تَعَالَىٰ المُرَابِينَ بِالحَرْبِ، وَأَنْذَرَهُم بِسُوءِ العَاقِبَةِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَبِالعَذَابِ الألِيم، المُرَابِينَ بِالحَرْبِ، وَأَنْذَرَهُم بِسُوءِ العَاقِبَةِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وَبِالعَذَابِ الألِيم، وَلَمْ يَبْلُغْ مِنْ تَفْظِيعِ أَمْرٍ مِنْ أَمُورِ الجَاهِلِيةِ -أَرَادَ الإسْلَامُ إبْطَالَهُ - مَا بَلَغَ مِنْ تَفْظِيعِ أَمْرِ مِنْ أَمُورِ الجَاهِلِيةِ -أَرَادَ الإسْلَامُ إبْطَالَهُ - مَا بَلَغَ مِنْ تَفْظِيعِ أَمْرِ مِنْ التَّهْدِيدِ فِي مُنْكَرٍ مِنَ المُنْكَرَاتِ كَمَا بَلَغَ فِي شَأْنِ الرِّبَا.

وَالرِّبَا مِنْ أَشَدِّ أَنوَاعِ الظُّلْمِ، وَاللهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ.

قَالَ شَيخُ الإِسْلَامِ نَحْلِللهُ: «وَالرِّبَا ظُلْمٌ مُحَقَقٌ لِمُحْتَاجٍ، وَلِهَذَا كَانَ ضِدَّ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَدَعِ الأَغْنِيَاءَ حَتَىٰ أَوْجَبَ عَلَيهِم إعطَاءَ الفُقَرَاءِ، فَإِنَّ مَصْلَحَةَ الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِذَا أَرْبَىٰ مَعَهُ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ مَن لَهُ عَلَىٰ مَصْلَحَةَ الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِذَا أَرْبَىٰ مَعَهُ فَهُوَ بِمَنزِلَةِ مَن لَهُ عَلَىٰ مَصْلَحَة الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِذَا أَرْبَىٰ مَعَهُ فَهُو بِمَنزِلَةِ مَن لَهُ عَلَىٰ وَجُلَ دَيْنِهِ، فَهَذَا مِنْ أَشَدِ رَجُلِ دَينٌ فَمَنَعَهُ وَظَلَمَهُ زِيَادَةً أَخْرَىٰ، وَالغَرِيمُ مُحتَاجٌ إِلَىٰ دَيْنِهِ، فَهَذَا مِنْ أَشَدِ أَنوَاعِ الظُّلْمِ» (١).

وَآكِلُ الرِّبَا ظَالِمٌ، وَهُوَ وَمُؤكِلُهُ مَلْعُونَانِ، وَاللهُ حَرَّمَ الظُّلْمَ ونَهَىٰ عَنْهُ، وَاللهُ عَلَىٰ الرِّبَا ظَالِمٌ، وَهُوَ وَمُؤكِلُهُ مَلْعُونَانِ، وَاللهُ حَرَّمَ الظُّلْمَ ونَهَىٰ عَنْهُ، وَالزِّيَادَةُ عَلَىٰ رَأْسِ المَالِ ربًا، وَهِيَ ظُلْمٌ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَإِن تُبَتُمُ فَلَكُمُ مَا وَالزِّيَادَةُ عَلَىٰ رَأْسِ المَالِ ربًا، وَهِيَ ظُلْمُونَ وَلا تُظَلِمُونَ وَلا تُظَلِمُونَ وَلا تُظَلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

<sup>(</sup>١) «القواعد النورانية» لابن تيمية (ص١١٧).

إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يَكْرَهُ الظُّلْمَ، وَيُحَرِّمُهُ وَيَنْهَىٰ عَنْهُ، وَقَدْ رَوَىٰ النَّبِيُّ عَنْ عَنْ رَوَىٰ النَّبِيُّ عَنْ رَبِّهِ تَعَالَىٰ قَالَ: «يَا عِبَادِيَ، إِنِّي حَرَّمتُ الظُّلْمَ عَلَىٰ نَفْسِي، وَجَعَلْتُهُ بَينكُم مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا»(۱).

وَبَيَّنَ النَّبِيُّ عَلَيْةً أَنَّ: «الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَومَ القِيَامَةِ»(٢).

وَالرِّبَا يُفْسِدُ رَوَابِطَ الأُخُوَّةِ الَّتِي يُرسِيهَا الإسْلَامُ فِي قُلُوبِ أَبْنَائِهِ، وَيُنَمِّي ثَمَرَاتِهَا فِي حَيَوَاتِهِم، وَأَينَ ظُلمُ المُرَابِي وَجَشَعُهُ مِنْ بَذْلِ المُؤمِنِينَ المُتَّقِينَ وَجُودِهِم؟!

﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ وَكَنَّةٍ عَهْ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ الْمَتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْضَرَّآءِ وَالْصَافِينَ الْغَيْظُ وَالْمَا اللَّهُ الللَّهُ اللللْلَّهُ اللَّهُ الللْلَّهُ اللللْلِي اللللْلُلْمُ اللللللْلُلْمُ اللللللْلِي اللللْلِي الللْلُلْمُ الللللْلُهُ الللْلُلْمُ اللللْلِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ

وَشَتَّانَ بَينَ مَا يُزَكِّيهِ اللهُ وَيُنَمِّيهِ، وَمَا يَسْحَقُهُ اللهُ وَيَمْحَقُهُ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمْحَقُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وَقَدْ كَانَ مِنْ شَأْنِ المَعَاصِي الَّتِي تَقَعُ فِي الأُمَّةِ أَنْ تَكُونَ مَقصُورةً عَلَىٰ أَفْرَادٍ فِيهَا، أو طَوَائِفَ مِنْهَا، بِحَيثُ يَذُوبُ أَهْلُ المَعْصِيَةِ فِي مَجْمُوع أَهْلِ الطَّاعَةِ.

وَلَكِنَّ المَعَاصِيَ فِي هَذَا العَصْرِ أَخَذَتْ صُورَةَ الوَبَاءِ المُتَفَشِّي، بِحَيثُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢١٤٢٠)، ومسلم (٢٥٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٣١٥)، ومسلم (٢٥٧٩).

لَا يَنْجُو مِنْهَا إِلَّا مَن عَصَمَ اللهُ مِنْ أَفْرَادٍ قَلَائِلَ، يَتَنَاثَرُونَ هُنَا وَهُنَاكَ بِحَيثُ يَذُوبُ أَهْلُ الطَّاعَةِ فِي مَجْمُوعِ أَهْلِ المَعْصِيةِ.

فَلَمْ يَحدُثْ فِي تَارِيخِ الأُمَّةِ أَنِ اختَلَطَ رِجَالُهَا بِنِسَائِهَا كَمَا هُوَ الآنَ، وَإِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الفُجُورِ وَالانْحِلَالِ وَالمُجُونِ فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَيَظُلُّ مَجْمُوعُ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ الفُجُورِ وَالانْحِلَالِ وَالمُجُونِ فِي كُلِّ عَصْرٍ، وَيَظُلُّ مَجْمُوعُ رِجَالِ الأُمَّةِ وَنِسَائِهَا عَلَىٰ قَدْرٍ كَبيرٍ مِنَ التَّمشُّكِ بِالدِّينِ، وَتَحْقِيقِ الحَيَاءِ.

وَلَمْ يَحْدُثْ فِي تَارِيخِ الأُمَّةِ أَنِ اسْتَشْرَىٰ فِيهَا الغِنَاءُ وَآلَاتُه كَمَا هُوَ الآنَ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مَقْصُورًا عَلَىٰ قُصُورِ بَعضِ الأُمرَاءِ وَأَصْحَابِ المَالِ، فَأَمْسَتِ الأُمَّةُ -بِسَبِ الإعْلَامِ- وَفِي كُلِّ بَيتٍ مِنْ بُيوتِهَا -إلَّا مَا عَصَمَ اللهُ- مَعازِفُ الأُمَّةُ -بِسَبِ الإعْلَامِ- وَفِي كُلِّ بَيتٍ مِنْ بُيوتِهَا -إلَّا مَا عَصَمَ اللهُ- مَعازِفُ وقِيَانٌ، لَا فَرْقَ بَينَ غَنِيٍّ وفَقِيرٍ، بَلْ يَبدأ بِذَلِكَ ويَحرِصُ عَلَيهِ الفُقَرَاءُ قَبْلَ الأَغْنِيَاءِ.

وَلَمْ يَحْدُثْ فِي تَارِيخِ الْأُمَّةِ أَنْ كَانَتْ قَاعِدَةُ اقتِصَادِهَا، وَأُسُسُ تَعَامُلَاتِهَا مَبْنِيَةً عَلَىٰ الرِّبَا وَالرِّيبَةِ، بِحَيثُ لَا يَنْجُو مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَفْرَادٌ عَلَىٰ وَجَلِ تُظَنُّ مَبْنِيَةً عَلَىٰ الرِّبَا وَالرِّيبَةِ، بِحَيثُ لَا يَنْجُو مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَفْرَادٌ عَلَىٰ وَجَلِ تُظَنُّ بِهِمُ الظُّنُونُ، وَإِنَّمَا كَانَ المُرَابُونَ أَفْرَادًا قَلَائِلَ يُحَارِبُهُم أَهْلُ الخَيرِ وَالمَعرُوفِ مِنَ الأُمَّةِ، أَوْ يُحَارِبُهُم الإَمَامُ حَتَّىٰ يَعُودُوا إِلَىٰ الحَقِّ، وَيَرْجِعُوا إِلَىٰ الصَّوَابِ، وَالنَّبَأُ عَظِيمٌ، وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَىٰ وَالخَطْبُ جَلِيلٌ، وَالنَّبَأُ عَظِيمٌ، وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ.

وَلِلْمَعَاصِي عَامَّةً آثَارٌ مُدَمِّرةٌ فِي كِيَانِ الأُثَّةِ، وَلِلرِّبَا -خَاصَّةً- آثَارٌ مَاحِقَةٌ فِي فَي ذَهَابِ عِزِّهَا، وَاستِقرَارِ ضَيَاعِهَا وَذِلَّتِهَا.

وَمِنْ هَذِهِ الآثَارِ -عَامِّهَا وخَاصِّهَا- مَا يَلِي:



قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

قَالَ البَغُوِي نَحَمُلَتُهُ: «قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾؛ يَعنِي: قَحْطَ المَطَرِ وَقِلَّةَ النَّبَاتِ، وَأَرَادَ بِالبَرِّ البَوَادِيَ وَالمَفَاوِزَ، وَبِالبَحْرِ المَدَائِنَ وَالقُرَىٰ الَّبَيْ الْبَوَادِيَ وَالمَفَاوِزَ، وَبِالبَحْرِ المَدَائِنَ وَالقُرَىٰ الَّبِيهِ هِي عَلَىٰ المِيَاهِ الجَارِيَةِ.

﴿ مِاكَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ ﴾؛ أي: بِشُومِ ذُنُوبِهِم.

﴿لِيُذِيفَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ ﴾؛ أي: عُقُوبَة بَعضِ الَّذِي عَمِلُوا مِنَ الذُّنُوبِ. ﴿لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾؛ عَن الكُفْر وَأَعمَالِهِمُ الخَبيثَةِ»(١).

وَقَالَ السَّعْدِيُّ رَجَالِللهُ: «استَعْلَنَ ﴿ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ ﴾؛ أي: فَسَادُ مَعَايِشِهِم وَنَقْصِهَا، وَحُلُولُ الآفَاتِ بِهَا وَفِي أَنفُسِهِم؛ مِنَ الأَمْرَاضِ وَالوَبَاءِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ مَا قَدَّمَتْ أَيدِيهِم مِنَ الأَعْمَالِ الفَاسِدَةِ بِطَبْعِهَا.

هَذِهِ المَذْكُورَةُ، ﴿ لِيُذِيفَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا ﴾؛ أي: لِيَعْلَمُوا أَنَّهُ المُجَازِي

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي (٣/ ٤٩٨).

عَلَىٰ الأَعْمَالِ، فَعَجَّلَ لَهُم نَمُوذَجًا مِن جَزَاءِ أَعمَالِهِم فِي الدُّنْيَا؛ ﴿ لَعَلَّهُمْ مَنَ الفَسَادِ مَا أَثَّرَتْ، فَتَصْلُحُ أَحَوَالُهُم، يَرْجِعُونَ ﴾ عَن أعمَالِهِم الَّتِي أثَّرتْ لَهُم مِنَ الفَسَادِ مَا أثَّرتْ، فَتَصْلُحُ أَحَوَالُهُم، وَيَسْتَقِيمُ أَمْرُهُم، فَسُبْحَانَ مَنْ أَنْعَمَ بِبَلائِهِ، وَتَفَضَّلَ بِعُقُوبَتِهِ، وَإلَّا؛ فَلَو أَذَاقَهُم جَمِيعَ مَا كَسَبُوا، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ» (١).

قَالَ ابنُ القَيِّمِ نَجَمْلِسَّهُ: «وَمِن آثَارِ الذُّنوبِ وَالمَعَاصِي أَنَّهَا تُحدِثُ فِي الأَرْضِ أَنُواعًا مِنَ الفَسَادِ فِي المِيَاهِ وَالهَوَاءِ، وَالزُّرُوع، وَالثِّمَارِ، وَالمَسَاكِنِ.

قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الروم: ٤١].

ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللهِ، مَا هُوَ بَحرُكُم هَذَا، وَلَكِن كُلُّ قَرْيَةٍ عَلَىٰ مَاءٍ جَارٍ فَهُوَ بَحرُد.

أَرَادَ أَنَّ النَّنُوبَ سَبَبُ الفَسَادِ الَّذِي ظَهَرَ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ الفَسَادَ الَّذِي ظَهَرَ هُوَ النَّ أُرَادَ أَنَّ الفَسَادَ الَّذِي ظَهَرَ هُوَ النَّنُوبُ نَفَسُهَا فَتَكُونُ اللَّامُ فِي قَولِهِ: ﴿ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُوا ﴾: لَامَ العَاقِبَةِ وَالتَّعْلِيل.

<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن» (٣/ ١٣٣٩).

وَعَلَىٰ الأَوَّلِ فَالمُرَادُ بِالفَسَادِ: النَّقْصُ وَالشَّرُ وَالآلَامُ الَّتِي يُحدِثُهَا اللهُ فِي الأَرْضِ عِنْدَ مَعَاصِي العِبَادِ، فَكُلَّمَا أحدَثُوا ذَنبًا أَحْدَثَ اللهُ لَهُم عُقُوبَةً، كَمَا قَالَ بَعضُ السَّلَفِ: كُلَّمَا أحدَثُم ذَنبًا أحْدَثَ اللهُ لَكُمْ مِن سُلْطَانِهِ عُقُوبَةً.

وَالظَّاهِرُ -وَاللهُ أَعْلَمُ- أَنَّ الفَسَادَ المُرَادُ بِهِ الذُّنُوبُ وَمُوجِبَاتُهَا، وَيَدُلُّ عَلَيهِ قَولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ ﴾، فَهَذَا حَالُنَا، وَإِنَّمَا أَذَاقَنَا الشَّيءَ اليَسِيرَ مِنْ أَعمَالِنَا، وَلَو أَذَاقَنَا كُلَّ أَعمَالِنَا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ.

وَمِنْ تَأْثِيرِ المَعَاصِي فِي الأرْضِ مَا يَحُلُّ بِهَا مِنَ الخَسْفِ وَالزَّلَازِلِ، وَيَمْحَقُ بَرَكَتَهَا.

وَقَدْ مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ دِيَارِ ثَمُودَ، فَمَنَعَهُم مِنْ دُخُولِ دِيَارِهِم إلَّا وَهُمْ بَاكُونَ، وَمِنْ شُرْبِ مِيَاهِهِم، وَمِنَ الاسْتِسْقَاءِ مِنْ آبَارِهِم، حَتَّىٰ أَمَرَ أَنْ يُعْلَفَ بَاكُونَ، وَمِنْ شُرْبِ مِيَاهِهِم، وَمِنَ الاسْتِسْقَاءِ مِنْ آبَارِهِم، حَتَّىٰ أَمَرَ أَنْ يُعْلَفَ العَجِينُ الَّذِي عُجِنَ بِمِيَاهِهِم لِلنَّوَاضِحِ؛ لِتَأْثِيرِ شُؤمِ المَعْصِيةِ فِي المَاءِ، وَكَذَلِكَ تَأْثِيرُ شُؤمِ الذُّنُوبِ فِي نَقْصِ الثِّمَارِ، وَمَا تَرَىٰ بِهَا مِنَ الآفَاتِ.

وَكَثِيرٌ مِنْ هَذِهِ الآفَاتِ أَحدَثَهَا اللهُ عَلَيْ إِمَا أَحْدَثَ العِبَادُ مِنَ الذُّنُوبِ.

وَأَخْبَرَنِي جَمَاعَةٌ مِنْ شُيوخِ الصَّحْرَاءِ أَنَّهُم كَانُوا يَعْهَدُونَ الثِّمَارَ أَكْبَرَ مِنَّ هَذِهِ الآفَاتِ الَّتِي تُصِيبُهَا لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَهَا، وَإِنَّمَا حَدَثَتْ مِنْ قُرْبِ» (١).

<sup>(</sup>١) «الداء والدواء» لابن القيم (ص٧٩).

# ٧- الْمَعَاصِي تُزِيلُ النَّعمِ

أَخبَرَ اللهُ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَقْوَامٍ أَنعَمَ عَلَيهِم نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، فَكَفَروا بِنِعَمِهِ، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُم دَارَ البَوَارِ، فَأَذْهَبَ اللهُ عَنْهُم مَا كَانَ أَنْعَمَ بِهِ فَكَفَروا بِنِعَمِهِ، وَبَدَّلَهُم بِالأَمْنِ خَوْفًا، وَبِالرِّزْقِ سَغَبًا، وَبِالفَرَجِ كَرْبًا، فَقَالَ تَعَالِىٰ: عَلَيهِم، وَبَدَّلَهُم بِالأَمْنِ خَوْفًا، وَبِالرِّزْقِ سَغَبًا، وَبِالفَرَجِ كَرْبًا، فَقَالَ تَعَالِىٰ: ﴿ وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِ مَكَانِ فَكَ مَثَلًا قَرْبَةً بِاللهِ فَأَذَقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا مَن كُلِ مَكَانِ فَكَ مَرَتَ بِأَنْعُم لِللهِ فَأَذَقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصَمْنَعُونَ ﴾ [النحل:١١٢].

وَقَصَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ مَا كَانَ مِنْ قَومِ سَبَأَ فِي إعْرَاضِهِم عَنْ شُكْرِ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيهِم، فَأُورَثَهُمُ اللهُ الجُوْعَ وَالشَّتَاتَ، وَمَا ظَلَمَهُم اللهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُم يَظْلِمُونَ، ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُولَ وَهَلَ نُجَزِيَ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ﴾ [سبأ:١٧].

وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ فِي آيَاتٍ كَثِيرَاتٍ أَنَّ الَّذِي أَصَابَ الأُمْمَ السَّابِقَةَ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ بِالطُّوفَانِ، وَالرِّيحِ الْعَقِيمِ، وَالصَّيحَةِ، وَالْغَرقِ، وَالْخَسْفِ، وَغَيرِ ذَلِكَ، كُلُّهُ بِأَسْبَابِ كُفْرِهِم وَذُنُوبِهِم؛ كَمَا قَالَ وَ الْكَلُّ : ﴿ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَ فَمِنْهُم مَنَ ذَلِكَ، كُلُّهُ بِأَسْبَابِ كُفْرِهِم وَذُنُوبِهِم؛ كَمَا قَالَ وَ الْكَلْ : ﴿ فَكُلَّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَ فَمِنْهُم مَنْ أَخَذُنَهُ الصَّيعَ فَي وَمِنْهُم مَن خَسَفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَيَنْهُم مَن غَسَفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَن خَسَفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَن أَغَرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُم وَلَنكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُم يَظْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٤].

وَقَالَ اللهِ: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠].

وَتَوَعَّدَ سُبْحَانَهُ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ طَاعَتِهِ، وَتَكَبَّر عَنْ أَدَاءِ حَقِّهِ، وَأَصَرَّ عَلَىٰ كُفْرِهِ وَعِصْيَانِهِ: بِأَنْوَاعِ العُقُوبَاتِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وعَجَّلَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ عَلَىٰ كُفْرِهِ وَعِصْيَانِهِ: بِأَنْوَاعِ العُقُوبَاتِ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ، وعَجَّلَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ لِيَكُونَ عِبْرَةً وَعِظَةً لِغَيرِهِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَلَمَا فَالُوا مَا اقْتَضَتْهُ حِكْمَتُهُ لِيَكُونَ عِبْرَةً وَعِظَةً لِغَيرِهِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَلَمَا فَالُوا مَا الْمَاهُ وَاللَّهُ مَا الْقَامِ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَكُولًا لِلللَّهُ وَاللَّهُ وَعِلْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّا

قَالَ ابنُ القَيِّمِ رَحَمُلَللهُ: «وَمِنْ عُقُوبَاتِ الذُّنُوبِ أَنَّهَا تُزِيلُ النِّعَمَ وتُحِلُّ النِّقَمَ، فَمَا زَالَتْ عَنِ العَبْدِ نِعْمَةٌ إلَّا بِذَنْبٍ، كَمَا قَالَ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْ: مَا نَزَلَ بَلَاءٌ إلَّا بِذَنْبٍ، وَلَا رُفِعَ إلَّا بِتَوْبَةٍ.

وَقَدْ قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أَصَلَبَكُم مِن مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتَ أَيْدِيكُوْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى: ٣٠]. وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً اللَّهُ عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهُمْ ﴾ [الأنفال: ٥٣].

فَأَخْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ نِعْمَهُ الَّتِي أَنْعَمَ بِهَا عَلَىٰ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَكُونَ هُوَ الَّذِي يغيِّر مَا بِنَفْسِهِ، فَيُغَيِّرُ طَاعَةَ اللهِ بِمَعْصِيَتهِ، وَشُكْرَهُ بِكُفْرِهِ، وَأَسْبَابَ رِضَاهُ الَّذِي يغيِّر مَا بِنَفْسِهِ، فَيُغَيِّرُ طَاعَةَ اللهِ بِمَعْصِيتهِ، وَشُكْرَهُ بِكُفْرِهِ، وَأَسْبَابَ رِضَاهُ بِأَسْبَابِ سَخَطِهِ، فَإِذَا غَيَّرَ غَلَيهِ، جَزَاءً وِفَاقًا، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّم لِلعَبِيدِ، فَإِنْ عِلَيهِ العُقُوبَة بِالعَافِيَةِ، وَالذُّلَّ بِالعِزِّ»(۱).

<sup>(</sup>۱) «الداء والدواء» (ص٩٠).

# ٣- الرِّبَا سَبَبُ مَحْقِ البَركَةِ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَرْزَاقِ

قَالَ ابنُ القَيِّمِ لَحَالِللهُ: «وَمِنْ عُقُوبَاتِ المَعَاصِي: أَنَّهَا تَمْحَقُ بَرَكَةَ العُمُرِ، وَبَرَكَةَ العُمُرِ، وَبَرَكَةَ الطَّاعَةِ.

وَبِالْجُمْلَةِ: تَمْحَقُ بَرَكَةَ الدِّينِ وَالدُّنيَا، فَلَا تَجِدُ أَقَلَّ بَرَكَةً فِي عُمُرِهِ وَدِينِهِ وَدُينِهِ وَدُنْيَاهُ مِمَّن عَصَىٰ الله، وَمَا مُحِقَتِ البَرَكَةُ مِنَ الأرْضِ إلَّا بِمَعَاصِي الخَلْقِ.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَاتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُنتِ مِّنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف:٩٦].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءُ غَدَقًا ۞ لِنَفْلِنَاهُم فِيةً ﴾ [الجن:١٦-١٧].

وَلَيسَتْ سَعَةُ الرِّزْقِ وَالعَمَلِ بِكَثْرَتِهِ، وَلَا طُولُ العُمُرِ بِكَثْرَةِ الشُّهُودِ وَالأَعْوَام، وَلَكِنَّ سَعَةَ الرِّزْقِ وَالعُمُرِ بِالبَرَكَةِ فِيهِ.

وَعُمُّرُ الْعَبْدِ هُوَ مُدَّةُ حَيَاتِهِ، وَلَا حَيَاةَ لِمَنْ أَعْرَضَ عَنِ اللهِ، وَاشْتَغَلَ بِغَيرِهِ، بَلْ حَيَاةُ البَهَائِمِ خَيرٌ مِنْ حَيَاتِهِ؛ فَإِنَّ حَيَاةَ الإنْسَانِ بِحَيَاةِ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ، وَلَا حَيَاةُ الإنْسَانِ بِحَيَاةِ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ، وَلَا حَيَاةَ الإنْسَانِ بِحَيَاةً وَلَا اللهِ وَرُوحِهِ، وَلَا حَيَاةً لِقَلْبِهِ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ فَاطِرِهِ، وَمَحَبَّتِهِ، وَعِبَادَتِهِ وَحُدَهُ، وَالإِنَابَةِ إلَيهِ،

وَالطُّمَأْنِينَةِ بِذِكْرِهِ، وَالأُنسِ بِقُربِهِ، ومَنْ فَقَدَ هَذِهِ الحَيَاةَ فَقَدَ الخَيرَ كُلَّهُ، وَلَو تَعوَّضَ عَنْهَا بِمَا تَعوَّضَ مِمَّا فِي الدُّنيَا.

بَلْ لَيسَتِ الدُّنيَا بِأَجْمَعِهَا عِوضًا عَن هَذِهِ الحَيَاةِ، فَمِنْ كُلِّ شَيءٍ يَفُوتُ العَبْدَ عِوَضٌ، وَإِذَا فَاتَهُ اللهُ لَمْ يُعَوِّضْ عَنْهُ شَيءٌ أَلبَتَّةَ.

وَكَيفَ يُعوِّضُ الفَقِيرُ بِالذَّاتِ عَنِ الغَنِيِّ بِالذَّاتِ، وَالعَاجِزُ بِالذَّاتِ عَنِ الغَنِيِّ بِالذَّاتِ، وَالمَخْلُوقُ عَنِ الخَالِقِ، القَادِرِ بِالذَّاتِ، وَالمَخْلُوقُ عَنِ الخَالِقِ، القَادِرِ بِالذَّاتِ، وَالمَخْلُوقُ عَنِ الخَالِقِ، وَمَنْ لاَ يُمُوتُ، وَالمَخْلُوقُ عَنِ الخَالِقِ، ومَنْ لاَ وُجُودَ لَهُ وَلا شَيءَ لَهُ مِن ذَاتِهِ أَلْبَتَّةَ عَمَّنْ غِنَاهُ وَحَيَاتُهُ وَكَمَالُه وجُودُهُ وَرَحْمَتُهُ مِنْ لَوَازِم ذَاتِهِ؟

وَكَيفَ يُعَوِّضُ مَنْ لَا يَمْلِكُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ عَمَّنْ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَلَارْض؟!

وَإِنَّمَا كَانَتْ مَعْصِيَةُ اللهِ سَبَبًا لِمَحْقِ بَرَكَةِ الرِّزْقِ وَالأَجَلِ، لأَنَّ الشَّيطَانَ مُوكَّلٌ بِهَا وَبِأَصْحَابِهَا، فَسُلْطَانُهُ عَلَيهِم، وَحَوَالَتُهُ عَلَىٰ هَذَا الدِّيوَانِ وَأَهْلِهِ وَأَصْحَابِهِ. وَأَصْحَابِهِ.

وَكُلُّ شَيءٍ يَتَّصِلُ بِهِ الشَّيطَانُ وَيُقَارِنُهُ، فَبَرَكَتُهُ مَمْحُوقَةٌ، وَلِهَذَا شُرِعَ ذِكرُ اسْمِ اللهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ الأكلِ والشُّربِ واللَّبسِ والرُّكُوبِ والجِمَاعِ، لِمَا فِي مُقَارَنَةِ اسْمِ اللهِ مِنَ البَرَكَةِ.

وَذِكْرُ اسْمِهِ تَعَالَىٰ يَطْرُدُ الشَّيطَانَ فَتَحْصُلُ البَرَكَةُ، وَلَا مُعَارِضَ لَهُ، وَكُلُّ شَيءٍ لَا يَكُونُ للهِ فَبَرَكَتُهُ مَنْزُوعَةٌ، فَإِنَّ الرَّبَّ هُوَ الَّذِي يُبَارِكُ وَحْدَهُ، وَالبَرَكَةُ الترهيب من الربا معن الربا و مُبَاركٌ، فَكَلامُهُ مُبَارَكٌ، وَرَسُولُهُ مُبَارَكٌ، وَعَبْدُهُ كُلُّهَا مِنْهُ، وَكُلُّ مَا نُسِبَ إلَيهِ مُبَاركٌ، فَكَلامُهُ مُبَارَكٌ، وَرَسُولُهُ مُبَارَكٌ، وَعَبْدُهُ المُؤمِنُ النَّافِعُ لَخَلْقِهِ مُبَارَكٌ، وَبَيتُهُ الحَرَامُ مُبَارَكٌ، وَكِنَانَتُهُ مِنْ أَرْضِهِ -وَهِيَ الشَّامُ- أَرْضُ البَرَكَةِ، وَصَفَهَا بالبَرَكَةِ فِي سِتِّ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِهِ.

فَلَا مُبَارَكَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ، وَلَا مُبَارَكَ إِلَّا مَا نُسِبَ إِلَيهِ، أَعْنِي إِلَىٰ أَلُوهِيَّتِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ، وَإِلَّا فَالكُونُ كُلُّهُ مَنْسُوبٌ إِلَىٰ رُبُوبِيَّتِهِ وَخَلْقِهِ.

وَكُلُّ مَا بَاعَدَهُ مِنْ نَفْسِهِ مِنَ الأعيَانِ وَالأَقْوَالِ وَالأَعْمَالِ فَلَا بَرَكَةَ فِيهِ، وَكُلُّ مَا كَانَ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَفِيهِ مِنَ البَرَكَةِ عَلَىٰ حَسَبِ قُرْبِهِ مِنْهُ.

وَضِدُّ البَرَكَةِ اللَّعْنَةُ، فَأَرْضُ لَعَنَهَا اللهُ أَو شَخْصٌ لَعَنَهُ اللهُ، أَوْ عَمَلٌ لَعَنَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ: أَبْعَدُ شَيءٍ مِنَ الخَيرِ وَالبَرَكَةِ، وَكُلُّ مَا اتَّصَلَ بِذَلِكَ وَارْتَبَطَ بِهِ، وَكَانَ مِنْهُ اللهُ: أَبْعَدُ شَيءٍ مِنَ الخَيرِ وَالبَرَكَةِ، وَكُلُّ مَا اتَّصَلَ بِذَلِكَ وَارْتَبَطَ بِهِ، وَكَانَ مِنْهُ اللهُ: أَبْعَدُ شَيءٍ مِنَ الخَيرِ وَالبَرَكَةِ، وَكُلُّ مَا اتَّصَلَ بِذَلِكَ وَارْتَبَطَ بِهِ، وَكَانَ مِنْهُ إِسْبِيل فَلَا بَرَكَةَ فِيهِ أَلْبَتَّةَ.

وَقَدْ لَعَنَ عَدُوَّهُ إِبْلِيسَ وَجَعَلَهُ أَبْعَدَ خَلْقِه مِنْهُ، فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ جِهَتِهِ فَلَهُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ بِقَدْرِ قُرْبِهِ وَاتِّصَالِهِ بِهِ.

فَمِنْ هَاهُنَا كَانَ لِلمَعَاصِي أَعْظَمُ تَأْثِيرٍ فِي مَحْقِ بَرَكَةِ العُمُرِ وَالرِّزْقِ وَالعِلْمِ وَالعَمَلِ، وَكُلُّ وَقْتٍ عَصَيتَ اللهَ فِيهِ، أَوْ مَالٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ، أَوْ بَدَنٍ أَوْ جَاهٍ أَوْ عَمَلٍ فَهُوَ عَلَىٰ صَاحِبِهِ، لَيسَ لَهُ، فَلَيسَ لَهُ مِنْ عُمُرِهِ وَمَالِه وَقُوّتِهِ وجَاهِهِ وعِلْمِهِ وَعَمَلِهِ إلَّا مَا أَطَاعَ اللهَ بِهِ»(١).

<sup>(</sup>۱) «الداء والدواء» (ص٠٠١).

وَقَدْ ذَكَرَ الله تَعَالَىٰ فِي غَيرِ مَوْضِعٍ مِنَ القُرْآنِ المَجِيدِ أَنَّ الرِّبَا مَمْحُوقُ البَرَكَةِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِن رِّبَالِيرَبُوا فِيَ أَمُولِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ البَرَكَةِ، فَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَآءَاتَيْتُم مِن رِّبَالِيرَبُوا فِي آمُولِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُوا عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٩].

وَقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ ﴾ [البقرة:٢٧٦].

وَلَمَّا كَانَ الرِّبَا فِي ظَاهِرِهِ زِيَادَةً فِي الْمَالِ، وَإِخْرَاجُ الصَّدَقَاتِ فِي ظَاهِرِهِ نُقْصَانٌ فِي الأَمْوَالِ، فَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّ البَرَكَةَ الَّتِي يَنْزِعُهَا مِنَ الْأَمْوَالِ الْمُوَالِ، فَقَدْ أَخْبَرَ اللهُ تَعَالَىٰ أَنَّ البَرَكَةَ الَّتِي يَنْزِعُهَا مِنَ اللهُ مُوالِ الرِّبَويَّةِ تَمْحَقُ الرِّبَا -الَّذِي هُوَ زِيَادَةٌ فِي الظَّاهِرِ - مَحْقًا، وَأَنَّ الصَّدَقَةَ لَا مُعْرَا اللهِ وَفَضْلاً.

«وَقَدْ أَخْبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُ يَمْحَقُ مَكَاسِبَ المُرَابِينَ ويُرْبِي صَدَقَاتِ المُنْفِقِينَ، عَكْسَ مَا يَتَبَادَرُ لأَذْهَانِ كَثِيرٍ مِنَ الخَلْقِ أَنَّ الإِنْفَاقَ يُنْقِصُ المَالَ وَأَنَّ الرِّبَا يَزِيدُهُ، فَإِنَّ مَادَّةَ الرِّزقِ وَحُصُولَ ثَمَرَاتِهِ مِنَ اللهِ تَعَالَىٰ.

وَمَا عِنْدَ اللهِ لَا يُنالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَامتِثَالِ أَمْرِهِ، فَالمُجْتَرِئُ عَلَىٰ الرِّبَا يُعَاقِبُهُ بِنَقِيضٍ مَقْصُودِهِ، وهَذَا مُشَاهَدٌ بِالتَّجْرِبَةِ، وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلًا»(١).

﴿ يَمْحَقُ اللّهُ الرِّبَوا ﴾؛ أي: يُذْهِبُ بَرَكَتَهُ، وَيُهْلِكُ المَالَ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ، كَمَا فِي الحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابنُ مَاجَه، وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَه، عَنِ كَمَا فِي الحَدِيثِ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَابنُ مَاجَه، وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَه، عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللّهِ أَنَّ النّبِي اللّهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَعَاقِبَتُه تَصِيرُ إِلَىٰ قُلّ ﴿ ` ` النّبِي اللّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَعَاقِبَتُه تَصِيرُ إِلَىٰ قُلّ ﴿ ` ` .

<sup>(</sup>۱) «تيسير الكريم الرحمن» (۱/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) «المسند» (٣٧٥٤)، وابن ماجه (٢٢٧٩)، والحاكم (٢٢٦٢).

﴿ وَيُرْبِ ٱلصَّكَ قَاتُ ﴾ يَزِيدُهَا ويُضاعِفُ ثَوَابَهَا، ويُكثِّرُ المَالَ الَّذِي أُخرِجَتْ مِنْهُ الصَّدَقَةُ، وَآكِلُ الرِّبَا يَطْلُبُ فِي الرِّبَا زِيَادَةً فِي المَالِ، وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ إِنَّمَا يَمْنَعُهَا لِطَلَبِ زِيَادَةِ المَالِ، فَبَيَّنَ سُبْحَانَهُ أَنَّ الرِّبَا سَبَبُ النُّقْصَانِ دُونَ النَّمَاءِ، وَأَنَّ الصَّدَقَةَ سَبَبُ النَّقْصَانِ دُونَ النَّمَاءِ، وَأَنَّ الصَّدَقَةَ سَبَبُ النَّقْصَانِ دُونَ النَّمَاءِ،

### 80%%%风



قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ ﴿ فَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمُ أَفُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبَتَّمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ آمُولِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٨-٢٧٩].

وَانْظُرْ إِلَىٰ التَّنْكِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ يِحَرُبٍ ﴾، فَقَدْ نَكَّرَهَا لِلتَّفْخِيمِ، وَقَدْ زَادَهَا فَخَامَةً وَهَوْلًا، نِسْبَتُهَا إِلَىٰ اسْمِ اللهِ الأعْظَمِ، وَإِلَىٰ رَسُولِهِ عَظِيمٍ اللهِ الْأَعْظَمِ، وَإِلَىٰ رَسُولِهِ عَظِيمٍ اللهِ اللهِ الْأَعْظَمِ، وَإِلَىٰ رَسُولِهِ عَظِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَظِيمٍ لَا يُقادَرُ قَدْرُهُ، كَائِنٍ مِنْ أَشُرَفُ خَلِيقَتِهِ؛ أي: أيقِنُوا بِنَوعٍ مِنَ الحَرْبِ عَظِيمٍ لَا يُقادَرُ قَدْرُهُ، كَائِنٍ مِنْ عَظِيمٍ لَا يُقادَرُ قَدْرُهُ، كَائِنٍ مِنْ عَنْدِ اللهِ وَرَسُولِهِ، ومَنْ حَارَبَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ لَا يُفلِحُ أَبُدًا، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَىٰ سُوءِ الخَاتِمَةِ إِنْ دَامَ عَلَىٰ أَكُلُ الرِّبَا.

وَقَدْ وَجَّهَ اللهُ تَعَالَىٰ الخِطَابَ لِلمُؤمِنِينَ، وَأَمَرَهُم أَنْ يَتَّقُوهُ وَيَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ مُعَامَلَاتِ الرِّبَا الَّتِي كَانُوا يَتَعَاطَوْنَهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُم إِنْ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ فَإِنَّهُم مُحَارِبُونَ للهِ وَرَسُولِهِ.

وَهَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَدُلُّ عَلَىٰ شَنَاعَةِ الرِّبَا، حَيثُ جَعَلَ المُصِرَّ عَلَيهِ مُحَارِبًا للهِ تَعَالَىٰ، وَرَسُولِهِ ﷺ.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي شَنَاعَةِ الرِّبَا وَخُطُورَةِ تَعَاطِيهِ إِلَّا هَذِهِ الآيَةَ لَكَفَتْ وَكَفَّتْ، فَكَيْفَ وَفِي الرِّبَا مِنَ الآيَاتِ الكَرِيمَاتِ، وَالأَحَادِيثِ الزَّاجِرَاتِ، مَا لَمْ يَأْتِ مِثْلُهُ إِلَّا فِي الشِّرْكِ وَالكُفْرِ؟!

### 80%%%风





عَنْ جَابِرٍ ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَیْهُ اللهِ الله عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهُ اللهِ عَلَیْهُ اللهِ اللهُ ا

وَأَصْلُ اللَّعْنِ: «إِذَا كَانَ مِنَ اللهِ فَهُوَ الطَّرْدُ وَالإِبْعَادُ، وَإِذَا كَانَ مِنَ الخَلْقِ فَهُوَ السَّبُّ وَالدُّعَاءُ»(٢).

«وَضِدُّ البَرَكَةِ: اللَّعْنَةُ، فَأَرْضٌ لَعَنَها اللهُ، أو شَخْصٌ لَعَنَهُ اللهُ، أوْ عَمَلٌ لَعَنَهُ اللهُ اللهُ أَبْعَدُ شَيءٍ مِنَ الخَير وَالبَرَكَةِ.

وَكُلُّ مَا اتَّصَلَ بِذَلِكَ وَارْتَبَطَ بِهِ، وَكَانَ مِنْهُ بِسَبِيلٍ فَلَا بَرَكَةَ فِيهِ ٱلْبَتَّةَ، وَقَدْ لَعَنَ اللهُ إِبْلِيسَ وَجَعَلَهُ أَبْعَدَ خَلْقِه مِنْهُ، فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ جِهَتِهِ فَلَهُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ لِعَنَ اللهُ إَبْلِيسَ وَجَعَلَهُ أَبْعَدَ خَلْقِه مِنْهُ، فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ جِهَتِهِ فَلَهُ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ بِقَدْرِ قُرْبِهِ وَاتِّصَالِهِ بِهِ»(٣).

وَآكِلُ الرِّبَا مَلْعُونٌ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَمُوكِلُهُ -وَهُوَ الَّذِي يُعْطِي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١٥٩٨).

<sup>(</sup>٢) «النهاية فِي غريب الحديث والأثر» (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) «الجواب الكافي» (ص١٠٠).

الرِّبَا-؛ لأنَّهُ أَعَانَ عَلَىٰ الإثْمِ وَالعُدْوَانِ، وَالشَّاهِدَانِ وَالكَاتِبُ مَلْعُونُونَ؛ لأَنَّ الرِّبَا وَالكَاتِبُ يُوتَّقُهُ، فَهَؤلاءِ الخَمْسَةُ كُلُّهُم مَلْعُونُونَ عَلَىٰ الشَّاهِدَينِ يُثَبِّتَانِ الرِّبَا وَالكَاتِبُ يُوتَّقُهُ، فَهَؤلاءِ الخَمْسَةُ كُلُّهُم مَلْعُونُونَ عَلَىٰ لِشَانِ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدِ عَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِ اللهِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ اللهِ مُحَمَّدٍ عَلَىٰ اللهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ.

# 80%%%风



عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيكُم اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيكُم الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ

وَالعِينَةُ: أَنْ يَكُونَ مُحْتَاجًا لِدَرَاهِمَ فَلَا يَجِدُ مَنْ يُقرِضُهُ، فَيَشْتَرِيَ مِنْ شَخصٍ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مؤجّلٍ، ثُمَّ يَبِيعُهَا عَلَىٰ صَاحِبِهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ بِثَمَنٍ أَقَلَ مِنْهُ نَقْدًا.

وَهِيَ حِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَىٰ الرِّبَا؛ فَإِنَّهَا فِي الحَقِيقَةِ بَيعُ دَرَاهِمَ حَاضِرَةٍ، بَدَرَاهِمَ مُؤجَّلَةٍ أَكْثَرَ مِنْهَا دَخَلَتْ بَينَهُمَا سِلْعَةٌ.

وَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ أَنْذَرَ بِأَنَّ الأَخْذَ بِهَذِهِ الحِيلَةِ الرِّبَويَّةِ سَبَبٌ لِتَسْلِيطِ الذُّلِّ، فَكَيفَ بِصَرِيحِ الرِّبَا وَعَينِهِ، وَرَأْسِهِ وَقَفَاهُ؟!!

وَقَدْ كَانَ الأَخْذُ بِمِثْلِ هَذِهِ الحِيلَةِ، كَمَا يَقُولُ الشَّيخُ أَحْمَد شَاكِر كَخَلَسَّهُ: «حِينَ كَانَ الحُكمُ فِي بِلَادِ الإِسْلَام لِلإِسْلَامِ، فكَانَ مَنْ يُرِيدُ العِصْيَانَ وَالخُرُوجَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود (٣٤٦٢)، والبيهقي فِي «السنن الكبري» (٥/٣١٦).

يَحتَالُ بِمَظْهَرِ العَمَلِ الصَّحِيحِ.

أمَّا الآنَ، وَأَكْثَرُ البِلَادِ الَّتِي تَنْتَسِبُ إلَىٰ الإسْلَامِ، وَتُسَمِّي نَفْسَهَا بِلَادًا إسْلَامِ، وَتُسَمِّي نَفْسَهَا بِلَادًا إسْلَامِ، تَشْرِيعٍ مُقْتَبَسٍ عَنِ القَوَانِينِ إلسْلَامِ، تَشْرِيعٍ مُقْتَبَسٍ عَنِ القَوَانِينِ الوَثَنِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالأُمَمِ المُلْحِدَةِ، هَوْلَاءِ لَا يَحْتَاجُونَ إلَىٰ الحِيَلِ لِلظُّهُورِ بِمَظْهَرِ العَمَلِ الصَّحِيحِ!

بَلْ هَوْلَاءِ يَكْتُبُونَ العُقُودَ ظَاهِرَةً صَرِيحَةً بِالرِّبَا، وَبِالعُقُودِ البَاطِلَةِ فِي دِينِ الإسْلَامِ؛ لأَنَّهُم اتَّخَذُوا دِينًا غَيرَهُ، بِخُضُوعِهِم وَرِضَاهُمْ بِتَشْرِيعٍ غَيرِ شِرْعَتِهِ، فَإِنَّ الإسْلَامَ قُولٌ وَعَمَلٌ، وَسَمْعٌ وَطَاعَةٌ، فَلَنْ يُقبَلَ مِنْ أَحَدٍ أَنْ يَقُولَ شِرْعَتِهِ، فَإِنَّ الإسْلَامِ ثُمَّ يُخضِعَ نَفْسَهُ وَأُمَّتَهُ لِشَرْعِ أَعْدَائِهِ، وَيُضْمِرَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ بِذَلِكَ كَلِمَةَ الإسْلَامِ ثُمَّ يُخضِعَ نَفْسَهُ وَأُمَّتَهُ لِشَرْعِ أَعْدَائِهِ، وَيُضْمِرَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ بِذَلِكَ كَلِمَةَ الإسْلَامِ ثُمَّ يُخضِعَ نَفْسَهُ وَأُمَّتَهُ لِشَرْعِ أَعْدَائِهِ، وَيُضْمِرَ فِي قَلْبِهِ أَنَّهُ بِذَلِكَ يَصْنَعُ الصَّوَابَ، أَوْ يَخْتَارُ مَا فِيهِ المَصْلَحَةُ، أَوْ يَلْزَمُ مَا يُنَاسِبُ عَصْرَهُ! فَيَهْدِمُ بِعَمَلِهِ مَا يَقُولُهُ بِلِسَانِهِ.

﴿ قُلَ أَتُعَلِّمُونَ اللهَ بِدِينِكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللهُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات:١٦]، وَإِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجِعُونَ»(١).

وَقَدْ ذَكَرَ النَّبِيُّ عَلَىٰ الأَّمَةِ، وَجَعَلَ تَرْكَهُ مِنْ شُروطِ رَفْعِهِ، وَقَدْ سَاقَ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ القَالَبِ البَدِيعِ؛ لِمَزِيدِ الزَّجْرِ مِنْ شُروطِ رَفْعِهِ، وَقَدْ سَاقَ مَا ذُكِرَ فِي ذَلِكَ القَالَبِ البَدِيعِ؛ لِمَزِيدِ الزَّجْرِ وَالتَّقْرِيعِ؛ حَيثُ جَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَةِ وَالخُروجِ عَنِ الدِّينِ، فَاشْتَرَطَ لِرَفْعِ الذَّلِّ الرَّمْ عَنِ الدِّينِ، فَاشْتَرَطَ لِرَفْعِ الذَّلِّ الدَّينِ، اللَّينِ، اللَّينِ.

<sup>(</sup>۱) «عمدة التفسير» (۱/ ۲۹۷).



عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبَّاسٍ هِ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّةِ: «إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِم عَذَابَ اللهِ»(١).

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي «الكَبِيرِ»، وَالبَيهَقِيُّ فِي «الشُّعَبِ»، وَالحَاكِمُ فِي «الشُّعَبِ»، وَالحَاكِمُ فِي «المُسْتَدْرَكِ»، وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ، وَالأَلْبَانِيُّ.

«إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا»: بِزَايٍ وَنُونٍ.

« وَالرِّبَا»: بِالرَّاءِ وَالمُوَحَّدَةِ.

«فِي قَرْيَةٍ»؛ أي: فِي أَهْلِ قَرْيَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا؛ كَبُلَيدَةٍ أَوْ مَحَلَّةٍ. «فَقَدْ أَحَلُوا»: بِفَتْحِ الحَاءِ وَتَشْدِيدِ اللَّامِ، مِنَ الحُلُولِ.

«بِأَنْفُسِهِم عَذَابَ اللهِ»؛ أي: تَسَبَّبُوا فِي وقُوعِهِ بِهِمْ؛ لِمُخَالَفَتِهِم مَا اقتَضَتْهُ حِكْمَةُ اللهِ مِنْ حِفْظِ الأَنْسَابِ، وَعَدَمِ اختِلَاطِ المِيَاهِ، وَأَنَّ النَّاسَ شُرَكَاءُ فِي النَّقْدَينِ وَالمَطْعُوم، لَا اختِصَاصَ لأَحَدِ بِهِ إلَّا بِعَقْدٍ لَا تَفَاضُلَ فِيهِ.

وَذَكَرَ النَّبِيُّ عَنْ المَعَاصِي مَقْرُونَةً بِعُقُوبَاتِهَا المُعَجَّلَةِ فِي الدُّنيَا،

<sup>(</sup>۱) «المعجم الكبير» (٢٦٣)، و «شعب الإيمان» للبيهقي (٥٢٩٠)، و «المستدرك» (٢٢٦١)، وصححه الألباني فِي «صحيح الجامع» (٦٩٢).

فَقَالَ عَلَيْ فِيمَا رَوَاهُ عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَضَف : «أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدُرِكُوهُنَّ:

لَمْ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ فِي قَومٍ قَطُّ، حَتَّىٰ يُعْلِنُوا بِهَا؛ إلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِم الَّذِينَ مَضَوا.

وَلَم يَنْقُصُوا المِكْيَالَ وَالمِيزَانَ، إلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ المَئُونَةِ وَجَورِ السُّلْطَانِ عَلَيهِم.

وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِم، إلَّا مُنِعُوا القَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا البَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا.

وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وعَهْدَ رَسُولِهِ؛ إلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيهِم عَدُوًّا مِنْ غَيرِهِم؛ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيدِيهِم.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٤٠١٩)، «إذا ابتليتم» عَلَىٰ بناء المفعول، والجزاء محذوفٌ؛ أي: فلا خير، أو: حلَّ بكم من أنواع العذاب الذي يُذكر بعده.

<sup>«</sup>وأعوذ بالله أن تدركوهن»: جملةٌ معترضة.

<sup>«</sup>لم تظهر الفاحشة»؛ أي: الزنا.

<sup>«</sup>بالسنين»: بالقحط.

<sup>«</sup>منعوا القطر»؛ أي: المطر.

<sup>«</sup>عهدَ اللهِ»: هُوَ مَا جرئ بينهم وبين أهل الحربِ.



«يَشْكُو العَالَمُ اليَومَ مِنْ غَلَاءِ الأَسْعَارِ، وَسَبَبُهُ يَرْجِعُ إِلَىٰ حَدِّ كَبِيرٍ إِلَىٰ النِّومَ النِّطَامِ الرِّبويِّ السَّائدِ اليَومَ.

فَصَاحِبُ المَالِ لَا يَرْضَىٰ إذا استَثْمَرَ مَالَهُ فِي صِنَاعَةٍ أَوْ زِرَاعَةٍ أَوْ شِرَاءِ سِلْعَةٍ، أَنْ يَبِيعَ سِلْعَتَهُ، أو الشَّيءَ الَّذِي أَنْتَجَهُ إلَّا بِرِبحٍ أَكْثَرَ مِنْ نِسْبَةِ الرِّبَا؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ يُفَكِّرُ بِأَنَّهُ استَثْمَرَ المَالَ، وَبَذْلَ الجُهْدَ، وَاستَعَدَّ لِتَحَمُّلِ الخَسارَةِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّهُ يُفَكِّرُ بِأَنَّهُ استَثْمَرَ المَالَ، وَبَذْلَ الجُهْدَ، وَاستَعَدَّ لِتَحَمُّلِ الخَسارَةِ؛ فَلَابُدَ أَنْ تَكُونَ نِسْبَةُ الرِّبْحِ أَكْثَرَ مِنْ نِسْبَةِ الرِّبَا.

وَكُلَّمَا زَادَتْ نِسْبَةُ الرِّبَا غَلَتِ الأَسْعَارُ أَكثَرَ مِنْهَا بِكَثِيرٍ، هَذَا إِذَا كَانَ المُنْتِجُ أَوِ التَّاجِرُ مِمَّنْ يَقْتَرِضُ المُنْتِجُ أَوِ التَّاجِرُ مِمَّنْ يَقْتَرِضُ المُنْتِجُ أَوِ التَّاجِرُ مِمَّنْ يَقْتَرِضُ بِالمِّبَا، فرَفعُهُ أَسْعَارَ مُنْتَجَاتِهِ وَسِلْعَتِهِ أَمرٌ بَدِيهيٌّ، حَيثُ سَيُضِيفُ إِلَىٰ نَفَقَاتِهِ مَا يَلْفَعُهُ رِبًا»(۱).

«وَخِلَال السَّنَوَاتِ المَاضِيَةِ، تَجَلَّىٰ بِوضُوحٍ أَكثَرَ وَأَكْثَرَ، أَنَّ الْعَالَمَ كُلَّهُ يَسِيرُ بِسُرْعَةٍ مُتَزَايدَةٍ نَحْوَ كَارِثَةٍ اقتِصَادِيَّةٍ بِلَا حُدُودٍ، وَأَنَّ تِلْكَ الكَارِثَةَ لَا تَرْجِعُ

<sup>(</sup>١) «التدابير الواقية من الرِّبَا فِي الإسلام» (ص٨٤).

إِلَىٰ أَنَّ مَوَارِدَ الخَيرِ وَالرِّزْقِ فِي الأرْضِ قَدْ قَلَّتْ وَلَمْ تَعُدْ تَكْفِي النَّاسَ؛ لأَنَّ الحَقِيقَةَ هِيَ أَنَّ مَوَارِدَ الرِّزْقِ وَمَوَادَّ الغِذَاءِ لِلإنسَانِ وَالحَيَوَانِ، زَادَتْ خِلَالَ السَّنَوَاتِ القَلِيلَةِ المَاضِيَةِ بِصُورَةٍ تَخَطَّتْ كُلَّ التَّوَقُّعَاتِ.

وَإِنْتَاجُ الْعَالَمِ مِنَ الْغِذَاءِ الْيَومَ أَضْعَافُ حَاجَةِ الْبَشَرِ جَمِيعًا، إذَا هِيَ دُبِّرت بِعَدَالَةٍ.

وَفِي بَعْضِ بِلَادِ الدُّنيَا مَقَادِيرُ مِنَ الغِذَاءِ تَكْفِي أَهْلَ الأَرْضِ جَمِيعًا، فَفِي أُمِرِيكَا وَكَنَدَا يَتَحَدَّثُونَ عَنْ جَبَلِ القَمْحِ، وَفِي أُورُبَّا يَتَحَدَّثُونَ عَن جَبَلِ الزُّبِدِ، أَمِرِيكَا وَكَنَدَا يَتَحَدَّثُونَ عَن جَبَلِ الزَّبِدِ، وَلَى افْتَرَضْنَا أَنَّ هُنَاكَ تَخَصُّصًا فِي إِنْتَاجِ الغِذَاءِ مِنَ الأَرْجَنْتِين وَحدَهَا، فَإِنَّهَا وَلَو افْتَرَضْنَا أَنَّ هُنَاكَ تَخَصُّصًا فِي إِنْتَاجِ الغِذَاءِ مِنَ الأَرْجَنْتِين وَحدَهَا، فَإِنَّهَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُقَدِّمَ لِلدُّنيَا وَأَهْلِهَا كُلَّ مَا هُمْ بِحَاجَةٍ إلَيهِ مِنْ لَحْمٍ.

وَالبَرَازِيلُ وَبَقِيَّةُ بِلَادِ العَالَمِ الجَدِيدِ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُقَدِّمَ لِكُلِّ إِنسَانٍ عَلَىٰ الأَرْضِ كُلَّ مَا هُوَ بِحَاجَةٍ إلَيهِ مِنْ حُبُوبٍ وخُضَرٍ وفَاكِهَةٍ وإِنتَاجِ أَلبَانٍ، وَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ عَن حَاجَةِ البَشرِ إلَىٰ الكِسَاءِ.

وَإِذَنْ؛ فَمَا سَبَبُ الأزْمَاتِ الطَّاحِنَةِ الَّتِي يُعانِي مِنْهَا أَكثرُ مِنْ نِصْفِ البَشَرِيَّةِ نَتِيجَةً لِنَقْصِ الغِذَاءِ وَالكِسَاءِ؟!

السَّبَبُ هُوَ أَنَّ النِّظَامَ الاقتِصَادِيَّ العَالَمِيَّ، دَخَلَ مِنْ أَوَائِلِ القَرْنِ التَّاسِعَ عَشَرَ شَيئًا فَشَيئًا فِي دَائِرَةٍ شَهِيرَةٍ، تَقُومُ كُلُّهَا عَلَىٰ الرِّبَا.

وَالقَاعِدَةُ الَّتِي يَقُومُ عَلَيهَا النَّظَامُ الاقتِصَادِيُّ العَالَمِيُّ: أَنَّ الشَّيءَ الَّذِي يَتَكَلَّفُ عَشْرَةَ قُرُوشٍ، يُبَاعُ لِمَنْ يُرِيدُهُ بِمِئَةٍ وَزِيَادَةٍ، وَهَذَا يَنْطَبِقُ اليَومَ عَلَىٰ كُلِّ يَتَكَلَّفُ عَشْرَةَ قُرُوشٍ، يُبَاعُ لِمَنْ يُرِيدُهُ بِمِئَةٍ وَزِيَادَةٍ، وَهَذَا يَنْطَبِقُ اليَومَ عَلَىٰ كُلِّ

صُورِ التَّعَامُلِ اليَومِيِّ، وَكُلُّنا دَاخِلُونَ فِيهَا أَرَدْنَا أَمْ لَمْ نُرِدْ، عَرَفْنَا أَمْ لَمْ نَعْرِفْ.

ومَنِ الَّذِي يَحصُلُ عَلَىٰ هَذَا الفَرقِ الهَائِلِ بَينَ الوَاحِدِ وَالعَشَرَةِ؟ الوُسَطَاءُ والبُنُوكُ»(١).

# 的黎黎黎级

<sup>(</sup>۱) «الربا وخراب الدنيا» (ص١١).



«يَتَسَبَّبُ الرِّبَا فِي انتِشَارِ البَطَالَةِ؛ وَذَلِكَ لأنَّ أَصْحَابَ الأَمْوَالِ يُفضِّلُونَ إقْرَاضَ أَمْوَالِهِم بِالرِّبَا عَلَىٰ استِثْمَارِهَا فِي إِقَامَةِ مَشْرُوعَاتٍ صِنَاعِيَّةٍ أَوْ زِرَاعِيَّةٍ أَوْ تِجَارِيَّةٍ.

وهَذَا -بِالتَّالِي- يُقَلِّلُ فُرَصَ العَمَلِ؛ فَتَنْتَشِرُ البَطَالَةُ فِي المُجْتَمَعَاتِ التَّعَامُلُ الرِّبَويُّ.

وَيُؤَكِّدُ هَذَا مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُعَانَاةِ الدُّوَلِ الغَرْبِيَّةِ مِنْ مُشْكِلَةِ البَطَالَةِ، رغْمَ تَقَدُّمِهَا فَنِّيًّا، وَتَطَوُّرهَا صِنَاعِيًّا»('').

وَالرِّبَا يَمْنَعُ النَّاسَ عَن الاشْتِغَالِ بِالمَكَاسِبِ؛ وَذَلِكَ لأَنَّ صَاحِبَ الدِّرْهَمِ إِذَا تَمَكَّنَ بِوَاسِطَةِ عَقْدِ الرِّبَا مِنْ تَحْصِيلِ الدِّرْهَمِ الزَّائِدِ نَقْدًا أَو نَسِيئَةً خَفَّ عَلَيهِ اكتِسَابُ وَجْهِ المَعِيشَةِ، فَلَا يَكَادُ يَتَحَمَّلُ مَشَقَّةَ الكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ وَالصِّنَاعَاتِ الشَّاقَةِ، وَذَلِكَ يُفضِي إلَىٰ انقِطَاعِ مَنَافِعِ الخَلْقِ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مَصَالِحَ العَالَم لَا تَنْتَظِمُ إلَّا بِالتِّجَارَاتِ وَالحِرَفِ وَالعِمَارَاتِ.

<sup>(</sup>١) «التدابير الواقية من الرِّبَا فِي الإسلام» (ص٥٥).

فَالرِّبَا يُعَطِّلُ الطَّاقَاتِ البَشَرِيَّةَ المُنْتِجَةَ، وَيُعَطِّلُ الأَمْوَالَ عَن دَوَرَانِهَا فِي دُولَابِ الإِنْتَاجِ وَالاستِثْمَارِ.

وَذَلِكَ لأَنَّ المُرَابِيَ بِجَشَعِهِ وَتَطَلَّعِهِ إلَىٰ الكَسْبِ المَضْمُونِ الوفيرِ لَا يُقَدِّمُ مَالَهُ إلَىٰ المَشْرِوعَاتِ النَّافِعَةِ، وَالأَعْمَالِ المُنْتِجَةِ المُثْمِرَةِ، إلَّا بِقَدْرِ مَا يَضْمَنُ عَودةَ المَالِ وَافِرًا مُضَاعَفًا.

وَالمُقْتَرِضُونَ بِالرِّبَا أَيضًا لَا يُسهِمُونَ فِي الأَعْمَالِ المُخْتَلِفَةِ، إلَّا إِذَا ضَمِنُوا نِسْبَةً مِنَ الرِّبَا المَفْرُوضِ عَلَىٰ الدَّينِ.

وَارْتِفَاعُ الأَسْعَارِ الَّذِي يُسبِّبه الرِّبَا يكُفُّ عَن الإِقبَالِ عَلَىٰ الشِّراءِ؛ إمَّا لِعَدمِ قُدرةِ المُسْتَهلِكِ عَلَىٰ دَفعِ الثَّمنِ، وَإِمَّا لأَنَّهَا تُرهقُهُ مَالِيًّا.

وَإِذَا امتَنَعَ النَّاسُ عَنِ الشِّرَاءِ كَسَدَتِ البَضَائِعُ فِي الأَسْوَاقِ وَالمَخَازِنِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ تُقلِّلُ المَصَانِعُ مِنَ الإِنتَاجِ، وَقَدْ تَتَوقَّفُ عَنْهُ، ولابُدَّ فِي هَذِهِ الحَالَةِ مِنْ أَنْ تَسْتَغنِيَ المَصَانِعُ وَالشَّرِكَاتُ عَن جُزءٍ مِن عُمَّالِهَا ومُوَظَّفيهَا، أو مَنْ أَنْ تَسْتَغنِيَ المَصَانِعُ وَالشَّرِكَاتُ عَن جُزءٍ مِن عُمَّالِهَا ومُوظَّفيهَا، أو تَسْتَغنِيَ عَن جَمِيعهِم إذَا تَوقَّفَت عَنِ الإِنتَاج.

وَإِذَا أَحَسَّ المُرَابُونَ بِمَا يُصِيبُ السُّوقَ مِنْ مَخَاطِرَ قَبَضُوا أَيدِيَهُم، واسْتَرجَعُوا أَمْوَالَهُم، فَتَحْدُثُ الهِزَّاتُ المَالِيَّةُ، وَالكَوَارِثُ الاقتِصَادِيةُ.

وَتَكبِيلُ الأَممِ بِقُيودِ المُرَابِينَ العَالَمِيِّينَ الرَّهِيبَةِ يَجْعَلُهَا تَعْمَلُ وتَعْمَلُ وَعَنْدَ وَلا تَسْتَفِيدُ شَيئًا مِنْ عَمَلِهَا، فَكُلُّ عَملِهَا يَذْهَبُ إلَىٰ خَزَائِنِ المُرَابِينَ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لا يَسْتَطِيعُ الأَفْرَادُ الحُصُولَ عَلَىٰ حَاجَاتِهِم.

وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ الدَّوْلَةَ تَفْرِضُ المَزِيدَ مِنَ الضَّرَائِبِ، وَتَرْفَعُ الأَسْعَارَ لِمُوَاجَهَةِ العَجْزِ فِي مَدْفُوعَاتِهَا، فَيَثُورُ النَّاسُ وَتَقَعُ الاضْطِرَاباتُ وتُزهَقُ الأروَاحُ، وكُلُّ ذَلِكَ بِسَبِ نِظامِ الرِّبَا الَّذِي تَقُومُ عَلَيهِ سِيَاسَةُ المَالِ فِي العَالَمِ.

## 80%%%风



الرِّبَا يُولِّدُ فِي النَّاسِ حُبَّ الذَّاتِ، فَلَا يَعْرِفُ المَرْءُ إِلَّا نَفْسَهُ، وَلَا يُهِمَّهُ إِلَّا مَصْلَحَتُهُ وَمَنْفَعَتُهُ، وَبِذَلِكَ تَنْعَدِمُ رُوحُ التَّضْحِيَةِ وَالإِيثَارِ، وَتَنْعَدِمُ مَعَانِي إِلَّا مَصْلَحَتُهُ وَمَنْفَعَتُهُ، وَبِذَلِكَ تَنْعَدِمُ رُوحُ التَّضْحِيةِ وَالإِيثَارِ، وَتَنْعَدِمُ مَعَانِي حُبِّ الخَورِ لِلأَفْرَادِ وَالمُجْتَمَعَاتِ، وَتَحُلُّ مَحَلَّها رُوحُ حُبِّ الذَّاتِ وَالأَثْرَةُ وَالأَنْانِيَةُ، وَتَتَلَاشَىٰ الرَّوابِطُ الأَخوِيَّةُ بَينَ الإِنسَانِ وَأَخِيهِ الإِنسَانِ.

وَيَغْدُو المُرَابِي وَحْشًا مُفْتَرِسًا لَا يُهِمُّهُ إِلَّا جَمْعُ المَالِ، وَامتِصَاصُ دِمَاءِ النَّاسِ، وَاستِلابُ مَا فِي أَيدِيهِم، وَهكذا تَنعَدِمُ مَعَانِي الخيرِ والنَّبْلِ فِي نُفُوسِ النَّاس، وَيَحُلُّ مَحَلَّهَا الجَشعُ وَالطَّمَعُ.

وَأَيضًا، فَإِنَّ الرِّبَا يُولِّد العَدَاوة وَالبَعْضَاءَ بَينَ أَفْرَادِ المُجْتَمَعِ، وَيَدْعُو وَلَيْ فَكِيكِ الرَّوَابِطِ الإِنسَانِيَّةِ وَالاجْتِمَاعِيَّةِ بَينَ طَبَقَاتِ النَّاسِ، وَيَقضِي عَلَىٰ كَلِّ مَظاهرِ الشَّفَقةِ وَالرَّحمَةِ، وَالتَّعَاونِ والإِحْسَانِ فِي نُفُوسِ البَشَرِ.

وَكَفَىٰ المُرَابِي أَنَّهُ يَأْتِي مَا يَزْرَعُ فِي القُلُوبِ الحِقْدَ وَالبَغْضَاءَ، وَيُدَمِّرُ قَوَاعِدَ المَحَبَّةِ وَالإِخَاءِ.

إِنَّ الرِّبَا يُفضِي إِلَىٰ انقِطَاعِ المَعْروفِ بَينَ النَّاسِ؛ لأنَّ حَمْلَ المُحتَاجِ

عَلَىٰ أَخْذِ الدِّرهَمِ بِزِيَادَةٍ يُؤدِّي إلَىٰ انقِطَاعِ المُوَاسَاةِ وَالإحسَانِ، وَتَحْرِيمُ الرِّبَا تَطِيبُ بِهِ النُّفُوسُ بِقَرْضِ الدِّرْهَمِ وَاستِرْجَاعِ مِثْلِهِ.

وَالنَّظَامُ الرِّبَوِيُّ يُوسِّعُ الفَجْوَةَ بَيْنَ طَبقاتِ النَّاسِ، وَيُؤدِّي إِلَىٰ اختِلَالِ التَّوَازُنِ بَينَهُم، وَالمُقْتَرِضُ غَالِبًا مَا يَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ الوَسَائِلِ القَلِيلَةِ، وَالمُقْرِضُ غَالِبًا مَا يَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ الغِنيِّ غِنَىٰ، وَالمُحْتَاجُ وَالمُحْتَاجُ فَيَرْدَادُ الغَنِيُّ غِنَىٰ، وَالمُحْتَاجُ فَقُرًا وَحَاجَةً.

وَيُؤدِّي الرِّبَا إِلَىٰ العَدَاوَةِ وَالبَغْضَاءِ وَالمُشَاحِنَاتِ وَالخصُومَاتِ؛ لأَنَّهُ يَنْ عَاطِفَةَ التَّرَاحُمِ مِنَ القُلُوبِ، وَيُضَيِّعُ المُروءَةَ، ويُذهِبُ المَعْرُوفَ بَينَ النَّاسِ، وَيُحِلُّ القَسوةَ مَحَلَّ الرَّحمةِ، حَتَّىٰ إِنَّ الفَقيرَ لَيمُوتُ جُوعًا وَلَا يَجِدُ مَنْ يَجُودُ عَلَيهِ لِيُمسِكَ رَمقَهُ، ويَسدَّ خَلَتَه.

هَذِهِ بعضُ آثَارِ الرِّبَا فِي الأُمَّةِ، وآحَادهَا مُدَمِّرَةٌ مُهْلِكَةٌ، فَكيفَ بِهَا إذَا اجتَمَعَتْ؟! وَقَدْ اجتمَعَتْ، وإنَّا للهِ وإنَّا إلَيهِ رَاجِعُونَ.



إنَّ المُؤمِنِينَ لَا يَحتَاجُونَ لأكثَرَ مِنْ نَصِّ صَحِيحٍ يُقِيمُ الدَّلِيلَ، وَيَنْفِي الشُّبهَةَ، لِكَي يَمْتَثِلُوا لِأَمْرِ اللهِ وَجَانًا، وَيُذْعِنُوا لأَمْرِ نَبِيِّهِ وَاللهِ

وَلَيسَ تَحرِيمُ الرِّبَا مِنَ المَسَائِلِ الخِلَافِيَّةِ الَّتِي يَدُورُ حَوْلَهَا الجِدَالُ وَيَعْلُو الضَّحِيجُ، وَإِنَّمَا الرِّبَا مَقْطُوعٌ بِحُرْمَتِهِ، وَذَلِكَ التَّحْرِيمُ مَعْلُومٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، الضَّرورَةِ فَأَمرُهُ مَعْلُومٌ فِي الدِّينِ لَا يَحتَاجُ إلَىٰ وَمَنْ أَنْكَرَ مَعْلُومًا مِنَ الدِّينِ بِالضَّرورَةِ فَأَمرُهُ مَعْلُومٌ فِي الدِّينِ لَا يَحتَاجُ إلَىٰ مَزِيدِ بَيَانٍ، بَلْ لَا يَحتَاجُ إلَىٰ كَلَامٍ.

وَمَا أَحْوَجَ الأَمَّةَ اليَومَ وَقَدْ أَصْبَحَ وَاقِعًا فِي حَقِّهَا مَا قَالَ الرَّسُولُ ﷺ فِي أَوَّلِ الأَمْرِ:

«يُوشِكُ أَنْ تَدَاعَىٰ عَلَيكُم الأَمَمُ مِنْ كُلِّ أُفْقٍ كَمَا تَدَاعَىٰ الأَكلَةُ عَلَىٰ قَصْعَتِها، قَالَ ثَوبَانُ عَلَيْ: قُلنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَمِنْ قِلَّةٍ بِنَا يَومَئذٍ؟!

قَالَ: أَنْتُم يَومئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِن تَكُونونَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السَّيلِ، تُنْتَزَعُ المَهَابَةُ مِن قُلُوبِ عَدُوِّكُم، ويُجْعَلُ فِي قُلوبِكُم الوَهْنُ.

قَالَ: قُلْنَا: وَمَا الوَهْنُ؟

قَالَ: حُبُّ الحَيَاةِ، وَكَرَاهِيةُ المَوتِ»(١).

مَا أَحْوَجَ الأَمَّةَ اليَومَ -والأمرُ كَذَلِكَ- إلَىٰ الْتِزَامِ دِينِ رَبِّهَا، وَطَاعَةِ أَوَامِرِ نَبِيِّهَا عَلِيْهُا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللللللِّهُ اللللللِّهُ اللَّ

وَفِي لَفظِ أَبِي دَاودَ: «بَلْ أَنْتُم يَومَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكَم غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيلِ، ولَيَوْزِعَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُم الوَهْنَ. ولَيَوْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُم الوَهْنَ.

فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الوَهْنُ؟

قَالَ: حُبُّ الدُّنيَا، وكَرَاهِيَةُ المَوتِ».

وَقُولُهُ ﷺ: «تَدَاعَىٰ» -بِحَذْفِ إحْدَىٰ التَّاءَينِ-؛ أي: تَتَدَاعَىٰ؛ بِأَنْ يَدْعُوَ بَعْضُهُم بَعْضًا، لِمُقَاتَلَتِكُم، وكَسْرِ شَوْكَتِكُم، وسَلْبِ مَا مَلَكْتُمُوهُ مِنَ الدِّيَارِ وَالأَمْوَالِ.

«الْأَكَلَةُ» - بِفَتْحَتَينِ-: جَمْعُ الآكِلِ.

«عَلَىٰ قَصْعَتِهَا»: الضَّمِيرُ لِلأَكلَةِ؛ أي: الَّتِي يَتَنَاولُونَ مِنْهَا، بِلَا مَانِعٍ وَلَا مُنَازِعٍ، فَيَأْكُلُونَهَا عَفْوًا صَفْوًا، كَذَلِكَ يَأْخُذُونَ مَا فِي أيدِيكُم بِلَا تَعَبِ يَنَالُهُم، وَلَا مُنَازِعٍ، فَيَأْكُلُونَهَا عَفْوًا صَفْوًا، كَذَلِكَ يَأْخُذُونَ مَا فِي أيدِيكُم بِلَا تَعَبِ يَنَالُهُم، أو بِأسِ يَمْنَعُهُم.

«وَلَينْزِعَنَّ»؛ أي: لَيُخْرِجَنَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد فِي «المسند»، واللفظ لَهُ (٢٢٣٩٧)، وأبو داود (٤٢٩٧)، والطبرانيُّ فِي «الكبير» (١٤٥٢)، وضححه الألباني فِي «صحيح الجامع» (٨٠٣٥)، وفي غيره.

«المَهَابَةَ»؛ أي: الخَوفَ وَالرُّعبَ. ﴿ المَهَابَةَ »؛ الضَّعْفُ. ﴿ الْوَهْنُ »؛ الضَّعْفُ.

«الغُثَاءُ» -بِالضَمِّ وَالمَدِّ، وَالتَّشْدِيدِ أَيضًا-: مَا يَحْمِلُهُ السَّيلُ مِنْ زَبَدٍ وَوَسَخ، شَبَّههم بِهِ لِقَلَّةِ شَجَاعَتِهِم، وَدَنَاءَةِ قَدْرِهِم.

فَمَا أَحْوَجَ الأُمَّةَ إِلَىٰ التِزَامِ دِينِ رَبِّهَا، وَطَاعَةِ أَوَامِرِ نَبِيِّهَا؛ لأَنَّ «طَاعَةَ اللهِ ورَسُولِهِ، هُوَ سَبِبُ السَّعَادَةِ عَاجِلًا وَآجِلًا.

ومَنْ تدبَّرَ العَالَمَ وَالشُّرورَ الوَاقِعَةَ فِيهِ عَلِمَ أَنَّ كلَّ شرِّ فِي العالَمِ سَبَبُهُ مُخَالَفَةُ الرَّسُولِ والخُروجُ عَن طَاعتِهِ، وكلَّ خَيرٍ فِي العَالَمِ فَإِنَّهُ بِسَبَبِ طَاعَةِ الرَّسُولِ. الرَّسُولِ.

وَكَذَلِكَ شُرورُ الآخِرَةِ وآلامُهَا وعَذابُهَا إِنَّما هُوَ مِنْ مُوجِبَاتِ مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ وَمَا يَتَرَتَّبُ الرَّسُولِ وَمَا يَتَرَتَّبُ الرَّسُولِ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيهَا، فَلُو أَنَّ النَّاسَ أَطَاعُوا الرَّسُولَ حَقَّ طَاعِتِهِ لَمْ يَكُن فِي الأرْضِ شَرُّ قطُّ.

وهَذَا كَمَا أَنَّهُ مَعْلُومٌ فِي الشُّرورِ العَامَّةِ والمَصَائِبِ الوَاقِعَةِ فِي الأَرْضِ، فَكَذَلِكَ هُوَ فِي الشَّرِ وَالأَلَمِ والغَمِّ الَّذِي يُصِيبُ العَبْدَ فِي نَفسِهِ، فَإِنَّما هُوَ بِسَبَبِ مُخَالَفَةِ الرَّسُولِ؛ لأَنَّ طَاعَتَه هِيَ الحِصْنُ الَّذِي مَنْ دخَلَهُ كَانَ مِنَ الآمِنِينَ، والكَهْفُ الَّذِي مَنْ لجَأَ إلَيهِ كَانَ منَ النَّاجِينَ.

فَعُلِمَ أَنَّ شُرورَ الدُّنيَا وَالآخِرَةِ إِنَّما هُوَ الجَهْلُ بِمَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَيْ،

الترهيب من الربا <u>0000000000000000000000000</u> الترهيب من الربا <u>00000000000000000</u> والخُروجُ عَنْهُ.

وهَذَا بُرْهَانٌ قَاطِعٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَا نَجَاةَ لِلعَبْدِ وَلَا سَعَادَةَ إِلَّا بِالاجتِهَادِ فِي مَعْرِفَةِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ عَلَىٰ عَلَمًا، وَالقِيَامِ بِهِ عَمَلًا»(').

وَقَالَ الشَّيخُ أَحْمَد شَاكِر نَحَلَّاللهُ: «وَهَاهُو ذَا القُرْآنُ الكَرِيمُ يُحرِّمُ الرِّبَا كُلَّهُ أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيُفسِّرُهُ التَّفْسِيرَ الوَاضِحَ الَّذِي لَا يَحتَمِلُ تَأْوِيلًا: أَنَّهُ مَا زَادَ عَلَىٰ رَأْسِ المَالِ، وَتُؤكِّدُهُ الأَحَادِيثُ الصِّحَاحُ فِي التَّحْرِيمِ وَالتَّفْسِيرِ، وَيَتَوَعَّدُ اللهُ آكِلِي الرِّبَا أَشَدَ الوَعِيدِ بِالحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، يَتَوَعَّدُ آكِلِي القَلِيلِ اللهِ الرَّبَا أَشَدَ الوَعِيدِ بِالحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ، يَتَوَعَّدُ آكِلِي القَلِيلِ وَالكَثِيرِ، بَلْ يَتَوَعَّدُ آكِلِي مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا لِيَشْمَلَ أَقَلَ القَلِيلِ.

وَهَاهِيَ ذِي أَقُوالُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي استِتَابَةِ المُرَابِينَ، ثُمَّ وجُوبِ قَتْلِهِم إِنْ لَمْ يَتُوبُوا، فِقْهًا مِنْهُم دَقِيقًا لِمَعْنَىٰ الآيةِ فِي إعْلَامِ المُرَابِينَ بِالحَرْبِ. هَذَا فِيمَنْ يَفْعَلُ دُونَ مُجَاهَرَةٍ بِاسْتِحْلَالِ الرِّبَا.

أمَّا المُسْتَحِلُّ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَعَلَىٰ لِسَانِ رَسُولِهِ ﷺ، المَعْلُومَ تَحْرِيمُهُ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي أَنَّهُ مُرْتَدُّ تَحْرِيمُهُ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ: فَلَا يَشُكُّ مُسْلِمٌ مِنْ عَامَّةِ المُسْلِمِينَ فِي أَنَّهُ مُرْتَدُّ خَرِيمُهُ مِنَ الإسْلَامِ، لَا بِأَكْلِ الرِّبَا وَالإصْرَارِ عَلَيهِ خَارِجٌ مِنَ الإسْلَامِ، لَا بِأَكْلِ الرِّبَا وَالإصْرَارِ عَلَيهِ فَقَطْ.

فَانْظُروا -أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، إِنْ كُنْتُم مُسْلِمِينَ- إِلَىٰ بِلَادِ الإِسْلَامِ فِي

<sup>(</sup>۱) «زاد المهاجر إلَىٰ ربه» لابن القيم (ص٢٩).

المُوْتَ مَنْ قَدَانَ مَا أَنْ الْمَانَّةُ الْمُلْحِلَةِ الْمُلْحِلَةِ الْمُلْعُونَةُ الْمَلْعُونَةُ الْمُلْعُونَةُ اللّهُ اللّهُ

المُقْتَبَسَةُ مِنْ قَوَانِينِ أُورُبًّا الوَتَنِيةِ المُلْحِدَةِ، الَّتِي استَبَاحَتِ الرِّبَا استِبَاحَةً صَرِيحَةً بِأَلْفَاظِهَا وَرُوحِهَا، وَالَّتِي يَتَلَاعَبُ فِيهَا وَاضِعُوهَا بِالأَلْفَاظِ، بِتَسْمِيةِ

«الرِّبَا»: «فَائِدَةً»!!

حَتَّىٰ لَقَدْ رَأَينَا مِمَّنْ يَنْتَسِبُ إِلَىٰ الإسْلَامِ، مِنْ رِجَالِ هَذِهِ القَوَانِينِ وَمِنْ غَيرِهِم مِمَّنْ لَا يَفْقَهُونَ، مَنْ يُجَادِلُ عَن هَذِهِ الفَائِدَةِ، وَيَرْمِي عُلَمَاءَ الإسْلَامِ فَيرِهِم مِمَّنْ لَا يَفْقَهُونَ، مَنْ يُجَادِلُ عَن هَذِهِ الفَائِدَةِ، وَيَرْمِي عُلَمَاءَ الإسْلَامِ بِالجَهْلِ وَالجُمُودِ، إِنْ لَمْ يَقْبَلُوا مِنْهُم هَذِهِ المُحَاوَلَاتِ لإبَاحَةِ الرِّبَا.

أَيُّهَا المُسْلِمُونَ، إِنَّ اللهَ لَمْ يَتَوَعَّد فِي القُرْآنِ بِالحَرْبِ عَلَىٰ مَعْصِيَةٍ مِنَ المُعْاصِي غَيرَ الرِّبَا، فَانظُروا إِلَىٰ أَنفسِكُم وأُمَمِكُم ودينِكُم، وَلَنْ يَعْلِبَ اللهَ غَالِبٌ»(١).

أَسْأُلُ اللهَ العَظِيمَ أَنْ يُطَهِّرَنَا وَالمُسلِمِينَ أَجمَعِينَ مِنْ كُلِّ شُبْهَةٍ ورِيبَةٍ ظَاهِرًا وبَاطِنًا، وَأَنْ يُيسِّرَ لِلمُسْلِمِينَ أَمْرَ الأَخْذِ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَخْذًا يُعَزُّ فِيهِ أَهْلُ المَعْصِيةِ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا وَلَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَينٍ أَبَدًا؛ فَإِنَّكَ إِنْ تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا تَكِلْنَا إِلَىٰ أَنْفُسِنَا تَكِلْنَا إِلَىٰ ضَعْفٍ وَعَورَةٍ، وذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لَنَا مَغْفِرَةً مِن عِنْدِكَ وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّاحِمِينَ.

<sup>(</sup>۱) «عمدة التفسير» (۱/ ۳۰۰).

اللَّهُمَّ استُرْ عَوراتِنَا، وآمِنْ رَوعَاتِنَا، وَاحْفَظْنَا مِنْ بَينَ أَيدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا، وَاحْفَظْنَا مِنْ بَينَ أَيدِينَا وَمِنْ خَلْفِنَا، وَعَنْ أَيمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا، وَمِنْ فَوقِنَا، وَنَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ نُعْتَالَ مِنْ تَحْتِنَا.

سُبحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَستَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيكَ.

وَصَلَّىٰ اللهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ أَبُويهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَسَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالمُرْسَلِينَ، وَسَلَّم تَسْلِيمًا كَثِيرًا.

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ.

وَكَتبَ أبو عبد الله محمد بن سعيد بن رسلان -عفا الله عنه وعن والديه-

سبك الأحد السبت: ٣ من جُمادى الآخرة ١٤٣١ ١٧ من أبريل ٢٠١٠



# فِهـرسُ الْمَوضُوعَاتِ

| ٥.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••••••••••••                          | نِيَةِ                  | <ul> <li>هُ مُقدَمة الطبْعَة الثانا</li> </ul> | ÷ |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---|
| ۸.  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••••••••                             |                         | <b>؛ الدَّاءُ</b> وَالدَّوَاءُ                 | * |
| ١٤  | •••••                                   | ••••••                                  | اءُ الشُّبهَاتِ         | ؛ أَكْلُ الحَلاَكِ واتَّقَ                     | * |
| ٤٠  | ••••••                                  | •••••••                                 | •••••                   | ؛ تَعْرِيفُ الرِّبَا                           | * |
| ٤٤  | ••••••                                  | ••••••                                  | •••••••                 | ؛ نَوْعَا الرِّبَا                             | * |
| ٤٥  | ••••••                                  | •••••••••                               | ••••••                  | - رِبَا النَّسِيئَةِ                           |   |
| 04  | ,                                       | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | ••••••                  | - رِبَا الفَضْلِ                               |   |
| ٥٧  | ,                                       | •••••••••                               | بِ مِنَ الرِّبَا        | ﴿ الآيَاتُ فِي التَّرْهِيـ                     | ķ |
|     |                                         | •••••••••                               |                         | الأحاديثُ فِي التَّ                            |   |
| ۹۱  | ••••••                                  | ••••••                                  | <u> </u>                | وْ آثَارُ الرِّبَا فِي الْأُمَّا               | ÷ |
| ۹ ٤ | ••••••                                  | أرْضِ                                   | عدِثُ الفَسَادَ فِي الأ | ١ - المَعَاصِي تُـ                             |   |
| ٩٧  | •••••                                   | ••••••••                                | يلُ النِّعَمَ           | ٢- المَعَاصِي تُزِ                             |   |

| 🛄 مەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمەمە                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣- الرِّبَا سَبَبُ مَحْقِ البَرَكَةِ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَرْزَاقِ٩٩                  |
| ٤ - الرِّبَا سَبَبٌ لَحَرْبِ اللهِ ورسولِهِ ﷺ١٠٤                                       |
| ٥ - الرِّبَا سَبَبٌ لِجَلْبِ لَعْنَةِ اللهِ٥ - الرِّبَا سَبَبٌ لِجَلْبِ لَعْنَةِ اللهِ |
| ٦- الرِّبَا مِنْ أَسْبَابِ تَسْلِيطِ الذُّلِّ عَلَىٰ الأُمَّةِ                         |
| ٧- الرِّبَا سَبَبٌ لِحُلُولِ عَذَابِ اللهِ                                             |
| ٨- الرِّبَا مِنْ أَسْبَابِ غَلَاءِ الأَسْعَارِ٨                                        |
| ٩ - الرِّبَا مِنْ أَسْبَابِ البَطَالَةِ                                                |
| ١٠٠ - الرِّبَا سَبَبُ قَطْعِ رَوَابِطِ النَّاسِ، وسَبَبٌ لِعَدَاوَتِهِم                |
| * خَاتِمَةٌ                                                                            |
| * فِهر سُ الْمَو ضُوعَاتِ                                                              |







جمهوریة مصر العربیة - المنوفیة - أشمون
 هاتف رقم: ۱۲۰۱۰۳۵۰۳۵۰

